## الزُّهِ تَا و وَالمَّيْصِوفَ تُنْ

في بــلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري

> يمتور محربركاس البيلى كلية الآداب \_ جامعة القاهرة

الناشسو **واوالنصصنت العربية** ۲۱ شارع مداغالة ثوت بالشاعة

> مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1997

## الزُجتًا و وَالمتصوفت:

في بسلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري

> ريمتور من ركابت البيلي كلية الآداب جامعة القاهرة

الن افر وارالوفض تالعربي و معاله معاماة وروت المتامة

> مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1998

## مقسدمة

الاسلام دين الاعتدال ، يدعو أهله الى المعد عن الافراط والتفريط وأن يتنهجوا نهجا وسطا فى سلوكهم السياتي فلا يجعلوا أيديهم مغلولة الى أعناقهم ولا يبسطوها كل البسط وأن يوازنوا بين دنياهم وآخرتهم فيعملون لأولاهم كأنهم يعيشون أبدا ويعملون لأخراهم كأنهم يعوتون غدا.

لكن تغير ظروف المجتمع الاسلامي وأحواله آدت الى ابتعاد بعض المسلمين عن الاعتدال المشروع والى تكالبهم على عرض الدنيا فاستدعى التوازن ظهور نزعة مقابلة روحية تحت على الزهد في عرض الدنيا طلبا لتعيم الآخرة ، وتتيجة لعوامل عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية تصاعدت النزعة الزهدية مؤدية القالتصوف ،

حدث ذلك فى الجناح الشرقى للعالم الاسلامى ، لكن الجناح الغربى منه لم يكن بمعزل عما يجرى على ساحة المشرق الاسلامى من أحداث وما يهب عليها من تيارات بل كان لتلك الأحداث والتيارات صداها فى المغرب الاسلامى وهكذا عرف الزهد والتصوف طريقهما الى بلاد المغرب والأندلس .

لم يفت الدارسون أن يهتموا بدراسة النزعة الروحية \_ خاصة التصوف \_ فى بلاد المغرب والأندلس لكن الملاحظ أن اهتمام هؤلاء الدارسين انصب بالدراجة الأولى على الفترة المتأخرة بدء من القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى ، وهى الفترة التى علا فيها شأن التصوف فى بلاد المغرب والأندلس فأصبحت معينا لا ينضب يمد عالم الاسلام شرقه وغربه \_ بمشاهير الصوفية واعلامهم ممن شهروا وذاع صيتهم كمحى الدين بن عربى وغيره .

لكن الفترة السابقة على ذلك فى بلاد المغرب والأندلس منذ ظهور الزهد حتى القرن الخامس الهجرى لم تحظ بكبير اهتمام من قبل الدارسين فيما عدا اهتمام البعض منهم ببعض الجوانب اللافتة للنظر

بين ثنايا الموضوع كالترعة المسرية التي أوجدها في الأندلس محمد بن عبد الله بن مسرة .

ونظرا لما تقدم فقد وجدت من الضرورى أن أتناول بالدراسة موضوع الزهاد والمتصوفة فى بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجرى ولما كان ظهور الزهد والتصوف فى الجناح الغربى للعالم الاسلامى امتدادا أو صدى لظهورهما فى الجناح الشرقى منه ، فقد أفردت فصلا من فصول هذه الدراسة لتتبع تاريخ النزعة الروحية من الزهد الى التصوف فى المشرق الاسلامى ثم أتبعت ذلك بفصل عن الزهاد والمتصوفة فى بلاد المغرب الاسلامى وفصل آخر عن الزهاد والمتصوفة فى بلاد الغرب الاسلامى وفصل آخر عن الزهاد والمتصوفة فى بلاد الغرب الاسلامى الهجرى .

وبعد ، فاننى آمل أن يسد هذا الاسهام المتواضع فراغا فى المكتبة العربية أو أن يملأحيزا فيها ، كما آمل آن يجوز هذا الجهد رضى القارىء وأن يتجاوز عما يعن له فى البحث من هفوات .

والله تعالى من وراء القصد ، وبالله التوفيق .

محمد بركات السلي

## من الزهد الى التصوف

وبما لم تتفاوت آراء المسلمين في مذهب من مذاهبهم ولا في نزعة من فرعاتهم قدر تفاوتها في الزهد والتصوف ، فلا يقتصر تباين الآراء فيها على ما بين الفرق الاسلامية بعضها وبعض من تفاوت بصددهما ، وانما قد تتباين آراء أهل الفرقة الواحدة وتتعدد وجهات نظر أتباعها في شأن الزهد والتصوف ويتفاوتون فيما بينهم بين مادح وقادح أو بين مقر ومتكر ، بل ان الزهاد والمتصوفة أنفسهم قد تختلف آراؤهم حول الموضوع الواحد منهما مثل اختلافهم في الزهد وكثرة أقوالهم في التصوف وتباينها حتى أنها تزيد على حد تقدير الغزالي على ألف قول (ا) ولقد أصاب ابن تيمية اذ قال : « لأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه ، تنازع الناس في طريقهم فطائفة ذمت التصوف والصوفية وأخرى مدحتهم » (ا) ،

وليس من الصواب أن نخلط بين الزهد والتصوف أو نقرن بينهما على الهما شيء واحد ، فالزهد غير التصوف (٢) واذا كان ثمة ارتباط بينهما فهو كون أولهما \_ الزهد \_ مقدمة للآخر \_ التصوف \_ وبابا للدخول فيه (٤) وكلاهما زيادة على العبادة المشروعة وان كان الزهد من قبيل الزيادة الكمية بينما التصوف زيادة كيفية أو اضافات نوعية الى العبادة المشروعة ، ولا يعدو الزهد في رأى المتصوفة كونه مقاما من مقامات الطريق \_ أو السبيل \_ الذي لابد للمتصوف من سلوكه قبل أن يعد قي زمرة الصوفية ، غير أن التصوف ليس خاتمة المطاف بالنسبة للزاهد التي لابد من بلوغه اياها ووصوله اليها ، أذ يمكن للزاهد أن يقف عند

<sup>(</sup>١) احياء علوم الدين ، ج ه ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ، مجلد ۱۱ ص ۱۹ ،

<sup>(</sup>٣) السهروردى ، مجموع من كلام السهروردى . مصورة بجامعة اللك عبد العزيز برقم ١٢٢٥ ص ٨ .

<sup>(</sup>ع) كَامَلُ الشَّينِي : الصلَّة بين التصواف والتشسيع ، ص ٢٣٩ ومحمد جواد مفنية : معالم الفلسفة الاسلامية ، ص ٧٢ .

حد الزهد دون المضى قدما الى آخر السبيل الصوفى ودون الانخراط فى عداد المتصوفة ، فالتصوف اسم جامع لمعانى الزهد مع مزيد أوصاف واضافات كثيرة لا يكون الرجل بدونها صوفيا وان كان زاهدا (١) .

والزهد غير الفقر (٢) على الرغم من خلط البعض بينهما أحيانا وتشابه الاشارات اليهما أحيانا أخرى ، فلانهما من جنس واحد على حد تعيير ابن تيمية ـ صار الفقر فى اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد (٢) حتى أن كاتبا متل ابن فضل الله العمرى أطلق مسمى الفقراء على كافة الزهاد والمتضوفة الذين ترجم لهم فى جزء بأكمله من كتابه الضخم المسمى « مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » الذى أفرد منه السفر الشامن للحديث عن طوائف الفقراء فى الشرق والغرب (٤) ، لكن ابن قدامة المقدسي يوضح الفرق بين الزهد والفقر فيرى أن الفقر هو انزواء الدنيا عن العبد أما الزهد فهو انزواء العبد عن الدنيا (٥) ، ويرى الصوفية أن كلا من الفقر والزهد مقام قائم بذاته على الطريق الصوف ينبغى المرود بأولهما ـ الفقر والزهر الآخر (١) ،

والزهد فى اللغة بمعناه العام خلاف الرغبة ، يقال زهد فى الشيء وزهد عن الشيء ، والتزهيد فى الشيء خلاف الترغيب فيه (٢) أما الزهد بمعناه اللغوى الخاص فله مدلول دينى بمعنى عدم الرغبة فى الدنيا وعدم الحرص عليها (٨) وهو بذلك سلوك تعبدى اذ يقال فلان يتزهد بسعنى يتعبد (٢) .

لكن الزهد في مفهومه الاصطلاحي لا يقتصر على ذلك المعنى البسيط الذي تشير اليه معاجم اللغة ، وانها هو مفهوم معقد جدا الى الدرجة

<sup>(</sup>١) الغزالي: المصدر السابق ، ج ٥ ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) السهروردى : المصدر السابق ٤ ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ، مجلد ١١ ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) صور مخطوط هذا الكتاب بعنالة فؤاد سزكين في فراتكفورت سنة ١٩٨٨ عن خطية أحمد الثالث ٢٧٩٧ / استانبول .

<sup>(</sup>٥) مختصر منهاج القاصدين ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٦) السراج الطوسى : اللمع في المتصوف ، صص ٦٦ ـ ٧١ .

<sup>(</sup>٧) الجوهرى: مختار الصحاح ، مادة زهد .

<sup>(</sup>٨) ابن منظور : لسان العرب ، مادة زهد .

<sup>(</sup>٩) الجوهري: المصدر السابق ، مادة زهد .

التى لا تمكن كثيرا من الباحثين من القول فيه بقول فصل فى مسماه ولا فى معناه ولا فى معناه ولا فى نشأته وتطوره ولا فى ماهيته وأبعاده فكثرت فى ذلك الأقوال وتعددت ، متقاربة أحيانا ومتباعدة أحيانا أخرى .

قيلت في معنى الزهد وماهيته أقوال كثيرة ينسب بعضها الى الزهاد والمتصوفة وينسب بعضها الآخر الى آخرين لم ينخرطوا في عدادهم ولم يكن الزهد عنوانا لهم ، فكان ممن نسبت اليهم أقوال في الزهد على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ اذ نسب اليه قول : الزهد هو أن لاتبالى بمن أكل الدنيا من مؤمن أو كافر (١) ، وقال سفيان الثورى : الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء ، وقال أحمد بن حنبل : الزهد عدم الفرح باقبال الدنيا ولا الحزن على ادبارها ، وقال ابن تيمية : الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة (٢) ،

أما الزهاد والمتصوفة فقد عجت صفحات الكتب بأقوالهم فى الزهد نذكر منهما على سبيل المثال ... قول الفضيل بن عياض : أصل الزهد الرضاعن الله وقول عبد الواحد بن زيد : الزهد فى الدنيا والدرهم وقول الجنيد : الزهد هو خلو القلب عما خلت منه اليد وقول عبد الله بن الجلاء : الزهد هو النظر الى الدنيا بعين الزوال فتصغر فى عينك فيسهل عليك الأعراض عنها ، وقول الشبلى : لازهد فى الحقيقة فليس الا ظلف النفس وأعراضها (٢) وغير ذلك من أقوال كثيرة تبين عن تفاوت كبير فى نظرات التصوفة الى معنى الزهد وماهيته ، وقد فطن القشيرى الى ذلك التفاوت فحاول تبريره بقوله : ان كلا منهم نطق عن وقته وأشار الى حده (١) ومن فحاول تبريره بقوله : ان كلا منهم نطق عن وقته وأشار الى حده (١) ومن معنى الزهد وماهيته ، وقد فطن التفاوتة فى الزهد تعكس المراحل التى مر بها (٥) ، لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى معنى الزهد وماهيته مر بها (٥) ، لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى معنى الزهد وماهيته مر بها (٥) ، لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى معنى الزهد وماهيته مر بها (٥) ، لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى معنى الزهد وماهيته مر بها (٥) ، لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى معنى الزهد وماهيته مر بها (٥) ، لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى معنى الزهد وماهيته مر بها (٥) ، لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى معنى الزهد وماهيته مر بها (٥) ، لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى معنى الزهد وماهيته مر بها (٥) ، لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى الوه المتفاوت المتفون المتفوت الوه المتفاوتة فى الوه المتفوت المتفوت الوه المتفوت المتفوت الوه المتفوت المتفوت الوه المتفوت الم

<sup>(</sup>١) الكلاباذي : التعرف لمذهب اهل التصوف ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين ، ج ٢ ، ص ص ١٠ - ١٠٠

<sup>(</sup>۳) ابن قتيبة إلدينورى : عيون الأخبار ، ج ٢ ، صص ٣٥٦ -٣٥٧ .

والقشيرى: الرسالة ، جـ ١ ، ص ٢٩٢ .

والطوسي : المصدر السابق ، ص ٧٧ .

والكلاباذي : المصدر السابق ، صص ١٤ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ، ج ٢ ص ٩٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الصلة بين التصوف والتشيع ، ص ٢٣٩ .

أساسا لتضنيفات عديدة ثم تصنيف الزهد فيها ، حينا تحت اسم المر وحينما آخر تحت اسم الدرجات أو غير ذلك من تصنيفات يروق للدار عادة أن يصنفوا الزهد فيها ويدرجوه تحت عناوينها كل حسب اجزأو ما يحلو له من تصنيفات .

فالزهد فی رأی البعض درجات ، یری أحمد بن حنبل ـ علی م المثال ــ أن الزهد على ثلاثة أوجه : الأول ترك الحرام وهو زهد العو والثانى ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخوأص ، والثالث ً ما يشغُّل عن الله وهو زهد العارفين (١) • ويرى ابن قدامة المقدسي درجات الزهد ثلاثة : أولها من يزهد في الدنيا وهو لها مشته لكنه يج تفسه ويقال لهذا المتزهد وهو مبتدأ الزهد ، والثانية من يزهد في ال طوعاً لا يكلف تفسه ذلك لكنه يرى زهده ويعجب به ، ثم الدرج الثالثة ــ وهي العليا ــ وهي أن يزهد في الدنيا طوعا ويزهدُ في زء فلا يرى أنه ترك شيئا ألأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء (٢) ويض ابن قدامة المقدسي نفسه تصنيفا آخر على ثلاث درجات أيضا: أ، الزهد للنجاة من العذاب وهو زهد الخائفين ، وثانيتها الزهد للر فى الثواب وهو زهد الراجين ، وثالثتها \_ وهي العليا \_ الزهد طلبا لا الله تعالى وهو زهد المحسنين العارفين (٢) . وهناك تصنيفات أخ عديدة قال بها الزهاد والمتصوقة وغيرهم تجعل الزهد درجات والزه طبقات يعلو بعضها فوق بعض مما يتبين منه أن الزهد لم يكن ع وتبرة واحدة وأن الزهاد كانوا يتفاوتون في المكانة والتقدير .

ويختلف الدارسون \_ القدامى منهم والمحدثون \_ حول أصل الزه ونشأته فى الاسلام فمن القدامى من يرى أن الزهد أصيل فى جوالاسلام غير محدث فيه كالسراج الطوسى (٤) ومنهم من يرى أن الزه مستحدث فى الاسلام غير أصيل فى جوهره مثل القشيرى المتصوف والمالجوزى السنى غير المتصوف ، فالقشيرى يرى أن الصحدر الأول مالاسلام لم يعرف الا مسميات الصحابة ثم التابعين فتابعى التابعين .

<sup>(</sup>١) ابن قيم الحوزية: المصدر السابق ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج القاصدين ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٤ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) اللمع في التصوف ، ص ٢٢ .

اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد (') بينما يرى ابن الجوزى أن « النسبة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الى الايمان والاسلام فيقال مسلم ومؤمن ، ثم حدث اسم زاهد وعابد » (') •

أما الدارسون المحدثون فلا يختلف موقفهم من ذلك كثيرا عن موقف القدامي وينقسمون مثلهم الى فريقين: أحدهما يرى أن الزهد محدث غبر أصيل فى الاسلام ، والآخير يرى أنه منبثق عن مجوهر الاسلام أصيل فيه ، ويعد جولد تسيهر \_ على سبيل المثال \_ من أبرز من يرون أن الزهد منبثق عن جوهر الاسلام ، يقول من ذلك « كان الاسلام فى أول أمره تسوده فكرة المراح العالم والزهد فيه وذلك فى نفس الوقت الذى غلبت عليه فيه فكرة التوكل والشعور بالخضوع المطلق » (٢) ويضيف جولد تسيهر قائلا: « تصور هلاك العالم والحساب الأخير يوم القيامة ... بعث فى نفوس اولئك الذين اتبعوه \_ آى النبى صلى الله عليه وسلم \_ ميولا واستعدادا للزهد والتقشف فأصبح من شعار المسلمين ازدراء حطام ميولا والتهوين من شأنها » (٤) .

ويبدو أن القائلين بأن الزهد أصيل فى جوهر الاسلام غير مستحدث فيه قد فطنوا الى أن اسم الزهد لم يعرف فى صدر الاسلام وأن النسبة فى الصدر الأول منه كانت الى الاسلام والايمان ، فرأى هؤلاء أن يقسموا نشأة الزهد الى مرحلتين ، مرحلة ما قبل ظهور اسم الزهد وهى المرحلة الأولى من تاريخه وكان الزهد فيها سلوكا لا اسما ، دعا اليه القرآن سفى رأيهم سوانتهجه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه واتخذ منه عموم السلف الأول مسلكا لهم فى الحياة ، أما المرحلة الثانية فقد كانت بعد ظهور اسم الزهد وفيها أصبح الزهد منظما ومقعدا ظهرت بوادره فى البصرة والكوفة امتد الزهد الى سائر اجزاء العالم الاسلامي () ،

<sup>(1)</sup> الرسالة القشيية ، ج ا ص ٦١٠

<sup>(</sup>٢) تلبيس ابليس ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) العقيدة والشريعة في الاسلام ، ص ١١٩٠

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>٥) كامل الشيبي: المرجع االسابق ، ص ٢٤٠٠

وعرفان عبد الحميد فتاح: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، ص

A.J. Arbery; Sufism, London, 1950, p. 45.

يبدو أن أصحاب هذا الرأى يخلطون بين ما يدعونه المرحلة الأولى من الزهد ... أو الزهد الأول ... الذي يرجعونه الى جوهر الاسلام وبين ما جاء به الاسلام حقيقة وهو الاعتدال الذي هو وآحد من أهم المباديء التي نادي بها الاسلام وحث عليها ، فهذا الاعتدال ــ وان شئت التوسط ـــ نطقت به آيات بينات من كتاب الله وحثت عليه السنة النبوية المطهرة • ففي كتاب الله نقرأ قوله تعالى : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » (١) وقوله تعـالى : « ولا تجعـل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كلُّ البسط » (٢) وقوله تعالى : « وابتَّغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » (أ) وقوله تعالى : « والذين اذا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرَفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلَكُ قُوامًا » (°) • وفي السَّنَّة المطهرة أدلة على هذأ الاعتدال ــ أو التوسط ــ جلّية لا لبس فيها ، منها ما جاء عن أنس بن مالك (رضه) عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه اجاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ يسألون عن عبادته فلما أخبروا قالوا \_\_ وكأنهم تقالوها \_\_ وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ٠ قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلى الليل أبدا ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أنظر ، وقال الثالث : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . فجأء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ ! أما والله انى لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عُن سنتي فليس مني (١) . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص ــ رضهما ــ بعد أنَّ زوجه أبوه امرأة من أشراف العرب فلم يطأ لها فراشا لخمس عشرة ليلة : بلغنى أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقأل عبد الله بن عمرو : نعم يا رسول الله ، فقال له الرسول ( ص ) : صم صيام أخى داود ، كان يُصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقي (٢) • وفي هذا دليل واضح على أن منهج

<sup>(</sup>١) سورة الحديد / آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء / آية ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص / آية ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الاسراء / آية ١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان / آية ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) رواه كل من البخارى ومسلم والنسائى والدارمى فى باب النكاح. (٧) رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن حنبل .

الاسلام هو الاعتدال بين حاجات الانسان (') •

يعترف جولد تسيير \_ وهو مبن يقولون بانبثاق الزهد عن جوهر الإسلام وانه أصيل فيه غير مستحدث \_ بأن التوسط موجود فى وثأنق الفكر الدينى الاسلامى مشيرا فى هذا الصدد الى حديث النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ « ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه » • لكن جولد تسيهر بدلا من أن يلاحظ التوافق بين هذا الحديث النبوى الشريف وقول الله تعالى « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » فانه يشير الى توافق هذا الحديث الشريف مع ما يسميه نظرية أرسطو عن التوسط فى الأمور •

لا يخفى على حصيف ما يلمز اليه جولد تسيهر لا سيما وأنه حاول الخفاء مراميه وراء قضية الوضع فى الحديث واحتمال أن يكون الحديث المشار اليه موضوعا ، الا أنه بذلك تجاوز حد الخطأ فى الحكم على صحة حديث أو وضعه الى الانزلاق الى خطيئة التشكيك واللمز ، ولعل هذا يدعونا \_ بل يلزمنا \_ بتمحيص رأى جولد تسيهر عن نشأة الزهد في الاسلام (٢) .

يرى جولد تسيهر أن الزهد منبئق عن اجوهر الاسلام ، اذ كان الاسلام في أول أمره \_ وبالتحديد في السنوات العشر الأولى من البعثة \_ تسوده \_ على حد رأيه \_ فكرة اطراح العالم والزهد فيه ، وهذا رأى يمكن تقبله أو رفضه دون خطورة أو ضرر ، لكن الخطورة حقا فيما يضيفه جولد تسيهر بعد ذلك فهو يضيف أن النزعة الزهدية التي جاء بها الاسلام في السنوات العشر الأولى من البعثة لم تلبث \_ على حد زعمه \_ أن تلاشت وحلت محلها وجهة نظر دينوية تحرص على متاع الدنيا ، ومكس الخطورة هنا \_ أو بالأحرى السوء \_ أنه يرجم هذا التلاشي الذي أصاب نوعة الزهد هذه الى عدة أمور منها :

١ ــ أن الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ اذا كان قد أعلن حتى
 النهاية أن السعادة الاخروية هي الغاية من حياة المؤمن فان من المحتم مع

<sup>(</sup>١) زينب محمد الحربى: الزهد والتصوف بين المؤيدين والمعارضين ،

<sup>(</sup>٢) العقيدة والشريعة في الاسلام ، ص ١١٩ ومابعدها .

ذلك أن تمتزج بمحيط مشاغله وجهة النظر الدنيوية وآن تتصل به اتصالا قويا مباشرا وذلك على الرغم من ارادته ورغبته .

٢ ـ كانت غالبية العرب الذين انضووا تحت لواء النبي يعقدون الآمال ـ في الغالب ـ على كسب الفوائد الميسورة التي عرضت لهم وعلى السعى للاحتفاظ بها ، فترقب الغنائم ـ في زعمه ـ كان باعثا ذا أهمية في نشر الاسلام وهذا ما فطن اليه النبي حينما جد في اثارة حماس جنوده بواسطة المغانم الكثيرة التي وعد الله بها المجاهدين (١) ٠

٣ ــ وقبل أن يغمض النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ عينيه ، وعلى الأخص بعد وفاته مباشرة ، تحول المبدأ السائد اذن الى مبدأ آخر ، ففكرة الزهد فى العالم حلت محلها فكرة فتح العالم التى يقود الدين المؤمنين اليها .

هكذا يكشف جولد يشهر عن عداء دفين للاسلام ويتعمد الاساءة الى نبيه اذ يلمز الى آن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد خضع لضغوط أصحاب المطامع الدينوية فتخلى عمليا عن فكرة الزهد التى نزع اليها فى السنوات العشر الأولى من البعثة وان ظل يردد نغمة الزهد كفكرة مدهبية اعتقادية نظرية بينما كانت الحقائق الواقعية المادية قد شغلت أذهان الجماعة الاسلامية ودفعتها الى مسالك أخرى غير تلك التى كان الرسول يسير فيها فى بدء دعوته .

لا أعتقد أن أى مسلم يمكنه تقبل ما يلمز اليه جولدتسيهر ، فلم يكن الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ يأتى بشىء من عنده حتى يرضخ فيه لضغوط الدنيويين أو يسايرهم ، وانما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى ، يبلغ عن ربه ما أوحى اليه به وحاشاه أن ينصاع فى ذلك لوجهة نظر دنيوية كما يزعم جولدتسيهر.

ولم يكن ترقب الغنائم سببا فى انتشار الاسلام كما يزعم جولدتسيهر ، فلا يترقب الغنائم الا من أيقن بالنصر ولا يستيقن من النصر الا من آمن وصدق ايمانه ومعنى ذلك أن الايمان سابق على الاستيقان من

<sup>(</sup>۱) يشير جولد تسيهر الى قول الله تعالى « ومغانم كثيرة ياخلونها وكان الله عزيزا حكيما » صدق الله العظيم

النصر ومن باب أولى سابق على ترقب الغنائم التى لا يحرزها الا المنتصرين ومعنى هذا أن ترقب الغنائم لم يكن سببا فى انتشار الاسلام كما زعم جولدتسيهر •

أما وعد الله المؤمنين بمغانم كثيرة ـ وهو الذي يلمز اليه جولدتسيهر ، فانه اما يكون من قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا أن الله كان بما تعملون خبيرا » (١) م والآية الكريمة واضح فيها أنها خطاب موجه من الله تعالى الى المؤمنين الذين آمنوا وصدقوا قبل أدنى وعد بالغنائم تحثهم على مسلك حميد يجب عليهم سلوكه وهي اذ تعدهم بالمغانم ثوابا على هذا المسلك الحميد الذي تأمرهم بسلوكه فانها توضح بجلاء أن هذه المغانم الموعودة ليست من عرض الدنيا ، فلى اذن مغانم أخروية ومن ثم تسقط حجة جولدتسيهر في الاستشهاد بها على ما يزعمه من حلول النزعة الدنيوية محل الزهد ،

وقد يكون الوعد بالمغانم \_ الذي يشير اليه جولدتسيهر \_ في قول الله تعالى « لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة بأخذونها وكان الله عزيزا حكيما » (٢) • لكن هذه الآيات الكريمة توضح بجلاء أن الوعد بالمغانم الذي تنضمنه كان مثوية على البيعة المعروفة تاريخيا ببيعة الرضوان ، وهي بيعة جدد فيها المسلمون عهدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكدوا ثباتهم على الاسلام واستعدادهم للاستشاهد في سبيل نصرته أي أن الاسلام فيها سابق على الوعد بالمغانم ، ومن ثم تسقط أيضا حجة جولدتسيهر في الاستدلال بها على النزعة الدنيوية التي يزعمها •

ولا يفوت جولدتسيهر أن يلمِز بعض اللمز فى الفتوحات الاسلامية التي لا يزال ذكرها يؤرق الأوربيين فيزعم أن الفتوح الاسلامية كان يحركها الطمع فى خيرات العالم والرغبة فى السيطرة عليه متجاهلا أن

<sup>(</sup>١) سورة النساء / آية ؟ ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح / آية ١٨ ــ ١٦ .

الاسلام جاء عالميا منذ أول نزوله وأن الدافع الأول للفتوح الاسلامية كان هو تمهيد الطريق أمام الدعوة الاسلامية وابلاغها للعالمين .

وفضلا عن هذا ، يرى جولدتسيهر أن ضعف حركة الزهد وتراجعها بعد السنوات العشر الأولى من البعثة لل يتزايد دون توقف حتى الدولة الأموية التى دأبت بعد ظهورها فى التضييق على الروح الدينية لأسباب سياسية من جهة ، ولأن الطبقات التى أثرت من خلال االفتوح اندفعت الى الاستمتاع بملاذ الدنيا من جهة أخرى ، لكن الاغراق فى الملاذ الدينوية استهجنته فئة من الذين نشدوا المثل العليا فأظهرت الميل الى الزهد من جديد لستهجانا للنزعة الدينوية واحتجاجا على السلطة وتأثرا بالرهبنة المسيحية ، وهكذا يتبلور تصور جولد تسيهر لمنشأ الزهد فى الاسلام فى ثلاث خطوات:

١ ــ بداية أولى مع بداية الاسلام نفسه انبتاقا عن جوهره ٠

٢ ــ ثم تلاشت نزعة الزهد منذ أواخر العصر النبوى وحتى الدولة
 الأموية تتيجة ظهور نزعة دينوية ٠

وليس جولد تسيهر وحده الذي يخلط بين بداية الزهد وبين الاعتدال الذي جاء به الاسلام ، وانما يخلط آخرون غيره ممن يرون أن الزهد منبثق عن جوهر الاسلام ، أصيل فيه غير مستحدث ، يظهر ذلك \_ على سبيل المثال \_ في قول الشيبي « ان الاسلام جاء ليحارب الارستقراطية القرشية ويرتفع بمستوى الأجراء والفقراء بالاضافة الى الدعوة الدينية والروحية ، وقد كان صبغ الاسلام دعوته بالزهد والتقشف العلامة المميزة له عن النظام القرشي في مكة والشعار الذي يلتف بمقتضاه الضعفاء والمحرومون العبيد حول النبي ويدخلون في دين الله أفواجا » (ا) .

<sup>(</sup>١) العقيدة والشريعة في الاسلام ، صص ١١٩ - ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) الصلة بين التصوف والتشيع ، صل . ٢٤ .

لا شك أن عبارة الشيبى \_ مع تقديرنا له \_ تفتقر الى كثير من الدقة التاريخية ، فالاسلام لم يأت لمحاربة الأرستقراطية القرشية وانما لهديها واخراجها من الظلمات الى النور ، ولكنها هي التي حاربته واعترضت سبيله • وفضلا عن أن الارتفاع بمستوى الأجراء والفقراء لم يكن يتقدم الدُّعُوة الدينية الروَّحية \_ مثلباً رتب الشيبي \_ فان الزهد والتقشف لم يكونًا هما الشعار الذي رفعه الاسلام في واجه الأرستقراطية القرشية اجتذابا للضعفاء والمحرومين العبيد ليلتفوا حول الاسلام . فأغلب الظن أن شعار الزهد والتقشف هذا لم يكن هو الشعار المناسب لاغراء الضعفاء والمحرومين العبيد أو لا خافة ألارستقراطية القرشية التى كانت ركيزتها الأساسية عرقية قبل أن تكون اقتصادية اذ لم يكن الغنى والترف يعم كل أفراد هذه الأرستقراطية وانسا كان فيها الغنى والفقير ، فكان محمد نفسه \_ صلى الله عليه وسلم \_ ينتمى عرقيا الى هذه الأرستقراطية ، من أكثر بيوتاتها نبلا وشرفا ، خيار من خيار كما حدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم ، ولكنه مع ذلك لم يرث عن أبيه الا أقل القليل الذي لم يتعد بضم عنزات وناقة واحمدة واجارية كانت هي حاصمنته أم أيمن . وكان عمه أبو طالب بن عبد المطلب ، شيخ مكة في وقته وابن شيخها ، فقيرا ترهقه كثرة العيال ، ولابد أن آخرين غيرهما من أفراد هذه الأرستقراطية كانت حالهم كحالهما ، ومن ثم لم يكن الزهد هو الشعار الذي يزلزل هذه الارستقراطية المكية أو يخيفها وانما كان الشعار الذي يزلزلها حقا هو شعار المساواة الذي يسوى بالاسلام بين السادة والعبيد، وقد أعلن الاسلام في مكة عن هذا الشعار فنزل قول الله تعالى « خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها » (١) •

ولم يكن الزهد أو التقشف شعارا يجتذب المحرومين الذين كانوا متقشفين بطبيعتهم ليس لهم أصلا ما يزهدون فيه ولا يحقق لهم الزهد أملا يصبون اليه ولا يفيدهم تقشف سادتهم فى شيء بل لعله يضربهم ، وانما كانت آمال هؤلاء العبيد الضعفاء معلقة بالمساواة التي تمحو عنهم ذل العبودية وترفع من شأنهم م

والمساواة فى بعض جوانبها ــ اذا أمعنا فيها النظر ــ نوع من التوسط أو الاعتدال الذى جاء به الاسلام اذ تضيق الشقة بين الناس وتزيل التباعد

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، آية ٦ .

بينهم ومن ثم فهى نوع من الاعتدال الذى يسد الفجوات ويقصر المسافات ، والاعتدال \_ كما أشرنا من قبل \_ هو الذى جاء به الاسلام ونصت عليه أصوله فى الكتاب والسنة وانتهجه الرسول صلى الله عليه وسلم وتأسى به فيه أصحابه رضوان الله عليهم ثم قفا على آثارهم التابعون الذين كانوا ينسبون الى الاسلام والايمان ولم ينسبوا الى الزهد أو التقشف .

ولكن الاعتدال الذي جاء به الاسلام ما لبث أن تصاعد مؤديا الى الزهد ، وحدث ذلك كرد فعل لكثير من العوامل والظروف التي جعلت بعض المسلمين يحيدون عن الاعتدال الذي كان قائما في الصدر الأول من الاسلام ويغالون في النزوع الى الدنيا والانكباب عليها فقابلهم بعض آخر ممن أفزعتهم تلك النزعة الدينوية بالأعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة ، فمما لا شك فيه أن الزهد كنزعة روحية نشأ كرد فعل للنزعة المادية التي انغمس فيها بعض المسلمين منذ العصر الأموى ، لكن هذه النزعة الروحية لم تكن احياء لزهد جاء به الاسلام الأول وتلاشى منذ أواخر العصر النبوي ـ كما زعم بجولد تسيهر ـ وانما نشأت هدنه النزعة الروحية تعميقا للأعتدال وتصعيدا له بلوغا الى الزهد في مواجهة النزعة المادية التي نزع اليها بعض المسلمين نكوصا عن الاعتدال وانحراقا عنه ، والعل هذا يفسر لنا كون التعريفات المبكرة للزهد تنم عن الاعتدال أكثر مما تعبر عن الزهد بمفهومه الاصطلاحي ، فقد سئل الزهري عن الزاهد فقال : « هو أ. فلا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره » (١) • ولا تتوارى هذه النظرة للزهد حتى بعد ظهور الزهد المنظم الذي أصبيح حركة روحية مقعدة ينخرط فيها الزهاد الذين أصبح الزهد نسبة لهم ، فلقد أراد السرى السقطى المتصوف المعروف أن يصل الزهد بالقرآن الكريم فذكر أن الزهد مستمد من قول الله تعالى : « لكيلا تأسوا علي ما فَاتَّكُم ولا تفرحوا بما آتاكم » كما أنه وصف الزاهد بأنه لا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود (٢) ، ولعله مما يزيد الأمر وضوحاً قولَ أحدهم في الزهد : « أنظروا أقواما اذا ذكروا بالقراءة فلا تكونوا منهم وقوما أذا ذكروا بالفجور فلا تكونوا منهم ، كونوا بين هؤلاء وهؤلاء »(").

<sup>(</sup>١) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة زهد .

<sup>(</sup>٢) القشرى: المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة : المصدر السابق ، مجلد ٢ ص ٣٥٨ .

وقول آخر: « ليس الزهد بترك الدنيا ولكن الزهد التهاون بها وأخذ البلاغ منها ، قال الله تعالى « وشروه بشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » فأخبر أنهم زهدوا فيه وقد أخذوا له ثمنا (١) ويعرف بعضهم الزهد بأنه « ترك الأسف على معدم ونفى الفرح بمعلوم » (٢) •

ومن الدارسين من يرى أن الاسلام الذي يشرع للانسانية جمعاء انما يضبط سير الحياة على ما يحتمله أوساط الناس من جهد فيها كما يتضح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ « سيروا بسمير نمعفائكم » وقوله أيضا « الضعيف آمير الركب » أى الذى تسمير الجماعة على قدر جهده ومن ثم جاء الاسلام برخص وعزائم ، رخص لمن هم أضعف من احتمال التوسط الاسلامي وغرائم لمن هم أقوى وأقدر على تخطى التوسط وكل من الفريقين مقبول منه ما يقدر على عمله اذ قال رسول الله \_صلى الله عليه وسلم \_ « ان الله يحب أن تؤتى رخصــة كُمَا تُؤْتَى عزائمه » • وقد راعي التشريع الاســـــلامي الحالات الفردية بالتخفيف حينا أو رفع التكليف مؤقتا أو دائما حينا آخر كما ندب الى التطوع من يقدر علدية • وكان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في كل ذلك الأسوة الحسنة اذ كان يراعي طاقات أصحابه وقدراتهم على التهجد والتعبد فكان يسمح لمن يرى فيه القوة والقدرة أن يصوم نهاره ويتهجد ليلة بينما يدعو \_ صلى الله عليه وسلم \_ آخرين الى أن يترفقوا بأنفسهم ويذكرهم بأن الأبدائهم عليهم حقا • وفى القرآن الكريم دليل واضح على مراعاة الحالات الفردية في التكاليف الشرعية من ذلك قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ه.٠٠ » ٠،

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة : المصدر السابق ، مجلد ، ص ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٢) القشيرى: اربع رسائل في التصوف ، تحقيق قاسم السامرائي مجلة المجمع العلمي العراقي \_ المجلد ١٩٦٩/١ ص ص ٢٥٩ - ٢٨٤ · عبد الكريم الخطيب ، نشأة المتصوف ، سلسلة الثقافة الاسلامية

<sup>(</sup>۲۲) القاهرة / اكتوبر ۱۹٦٠ صاص ۲۲ ــ ۲۸ .

<sup>(</sup>م ٢ ــ الزهاد والمتصوفة)

وبناء على ما سبق ، يتضح لنا أن الاسلام جاء بالاعتدال لكن هذا الاعتدال لم يلبث أن طرأت عليه عوامل جعلت أعدادا من أهل التقى والايمان يرون أنه لم يعد كاف لمواجهة النزعة الدنيوية التي استحكمت فى المجتمع الاسلامي ففروا بأنفسهم الى الآخرة مستزيدين كميا فى العبادات المشروعة ومتصاعدين بذلك الى نزعة الزهد عزوفا عن عرض الدنيا القانية واقبالا على الآخرة الباقية .

تتجمع آراء الدارسين ـ رغم مابينها من تفاوت فى العبارة ـ حول عدد من الأسباب والدوافع يرجعون اليها ظهور نزعة الزهد فى الاسلام، فيرى جولد تسيهر آن الميل الى الزهد كان مرتبطا بالثورة على السلطة القائمة، وهكذا لجأ كثير من المسلمين الى حياة الاعتكاف احتجاجا على ما ينكرونه من حكومة » (ا) •

ويرى نيكلسون أنه قد انفرد القرن الأول فى الاسلام بالعوامل الكثيرة التى شجعت على ظهور الزهد وانتشاره ، فالحرب الأهلية الطويلة الدامية التى وقعت فى عهد الصحابة وبنى أمية والتطرف العنيف فى الأحزاب السياسية وازدياد التراخى والاستهانة فى المسائل الخلقية ، وما عاناه السيامون من عسف الحكام والمستبدين الذين يملون اراداتهم وآراءهم الدينية على غيرهم ممن أخلصوا فى السلامهم ورفض هؤلاء الحكام علانية كل فكرة تنصل بالخلافة الدينية به المسلمون التى حاول المسلمون ارجاعها ، كل اولئك عوامل حركت فى نفوس الناس الزهد فى الديسا ومتاعها وحولت أنظارهم نحو الآخرة ووضعت آمالهم فيها ومن هنا ظهرت حركة الزهد قوية عنيفة وانتشرت على مر الأيام فكانت زهدا دينيا خالصا فى بادىء الأمر ثم دخل اليها بالتدريج بعض العناصر الصوفية حتى خولت فى النهاية الى أقدم صورة نعرفها للتصوف الاسلامى » (٢) ،

<sup>(</sup>١) العقيدة والشريعة في الاسلام ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>۲) نیکلون : الزهد فی الاسلام ، من کتاب « فی التصوف الاسلامی و تاریخه ، ص ص ۲ ۲ ـ ۲۰ .

ــ كما يقول جولد تسيهر ــ الى عاملين هامين: الأول المبالغة فى الشعور بالخطيئة والثانى الرعب الذى استولى على قلوب المسلمين من عقــاب الله وعذاب الآخرة » (١) ٠

ويرى ألفرد بل أنه « قام دائما نفر من دعاة الفرار من الدنيا ضد ما كان ينعم فيه بعض المسلمين من ترف وثراء فاحش بلون من رد الفعل ضد هذه الحال ، ولم يكف عدد الزهاد عن التزايد وكانوا خصوصا من الأتقياء الذين صدمهم الترف والحياة الباذخة فى بلاط الخلفاء وكبار ألعصر » (٢) • بينما يرى أو ليرى أن ظهور الزهد فى الاسلام يرجع الى التمسك الدقيق بحياة السلف التقليدية البسيطة ورفض الترف على على أنه بدعة وأن الاسلام فى شكله الأول خلق استجابة قوية لباعث الخوف الذى لم يكن مرده الى جبروت الله بقدر ما كان مرده الى العدالة الالهية والى وعى الانسان بخطيئته وتفاهته ومروره العابر فى هذه الحياة الدنيوية والتأكيد الشديد على يوم الحساب وما يلقاه المذبون فيه من ويلات » (٢) •

ويذهب كامل الشيبى الى أن الزهد فى الاسلام أدى اليه عاملان: عامل اجتماعى ينعكس من محاربة الأرستقراطية باشاعة المظهر الزهدى فى الاسلام ، وعامل نفسى استشفه المسلمون من رسالة الاسلام ومساورد ذكره فى القرآن الكريم عن عذاب الآخرة وزاد ذلك وضوحا عاطفة المسلمين الأوائل الذين كانوا فى عامتهم فقراء مستضعفين أو عبيدا ، ولو لم يكن الزهد جوهريا فى الاسلام لله على حد قوله لل لرأينا مظهر المسلمين يتبدل بعد الفتوح التى تحققت أيام عمر بن الخطاب (ام) .

لقد ناقشا من قبل ما يدعوه الشيبي بالعامل الاجتماعي والوضحنا أن الزهد لم يكن السبيل الأنسب لمحاربة الأرستقراطية وانما كانت المساواة التي جاء بها الاسلام هي الأكثر فعالية في هذا الصدد. أما عن قول الشيبي

<sup>(</sup>۱) نيكلون : نظرة تاريخية في أصل التصوف وتطوره « من كتاب » في التصوف الاسلامي وتاريخة ، ترجمة أبي العلا عفيفي ، القاهرة /١٩٤٧ صص ١ ــ ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الغرق الاسلامية في الشمال الافريقي ، ص ٣٦٩ .

۳) الفكر العربي ، ص ص ١٥٧ ــ ١٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الصلة بين التصوف والتشيع ، ص ٢٤٣ .

بان مظهر المسلمين لم يتبدل بعد الفتوح التى تحققت آيام عمر بن الخطاب فهو قول تنكفل الوقائع التاريخية بنقضه • فمن المؤكد آذ أحوال المسلمين قد طرأ عليها بعد تلك الفتوح كثير من التغيير السياسي والاجتماعي ، ورفل الحجاز نفسه في رفه لم يتسن له من قبل وصل الى درجة اللهو الذي يطل من أشعار عمرو بن أبي ربيعة من ناحية وذبوع صيت المغنيات المدنيات واشتهارهن بالاجادة التامة للغناء حتى ضرب بهن المثل في ذلك من ناحية أخرى •

ومهما يكن من أمر ، فلا ضير فى ارجاع نشأة الزهد فى الاسسلام الى كثير من تلك العوامل التى اجتمع حولها الدارسون ، ولا ضير أيضا فى تصنيف تلك العوامل الى سياسية واجتماعية ونفسية ، غير أننا لا نميل الى القول بأن الزهد جوهرى فى الاسلام غير مستحدث فيه ، بل يغلب على الظن أن الزهد مستحدث فى الاسلام طرأ عليه كتصعيد للاعتدال الذى اتسم به الاسلام الأول والتزم به السلف الصالح من الصحابة والتابعين لكن التكالب على عرض الدنيا من قبل بعض ذوى النفوس الضعيفة أفزع للتقين الذين يرون أن الآخرة خير وأبقى فاستهجنوا تلك النزعة الدينوية المطارئة ونزعوا الى الزهد ، فكانت هذه هى البداية الحقيقية للزهد فى الاسلام (۱) .

كان الزهد فى أوله معتدلا « وظلت هذه الحركة تحمل طابع مذهب أهل السنة الدقيق طيلة حكم بنى أمية أى نحو قرن من الزمان ، وكان القائمون عليها من أشهر أتقياء المسلمين ، بل كان كثير منهم من القراء وأهل الحديث وعلماء الدين » (٢) • لكن نزعة الزهد أخذت فى التزايد والتنامى والانتشار كرد فعل لتزايد وتصاعد العوامل المسببة لها حتى أصبح الزهد حركة منظمة لها سمات واضحة وملامح بارزة وأصبح لهذا الزهد أهله الذين ينسبون اليه وتطلق عليهم مسميات الزهاد أو العباد أو ما الى ذلك من مسميات .

<sup>(</sup>۱) ابراهيم بسيوني : نشأة التصوف الاسلامي ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>۲) نیکلون : الزهد فی الاسلام ، من کتاب «فی التصوف الاسلامی و تاریخه ، ترجمهٔ ابی العلا عفیفی ، القاهرهٔ / ۱۹٤۷ ، صص ۲۶ ـ م ۲۰ و تاریخه

واتسعت ماهية الزهد تدريجيا منذ أوائله في عهد الحسن البصرى الى عهد الداراني (١) فلم تعد تقتصر على « خلو اليد من ملك الدنيا وخلق القلب من الطمع » وهو النوع من الزهد الذي كان يمارسه الزهاد الأوائل ، وانما تطور الزهد الى أن شمل الأحاسيس والمشاعر النفسية وامتد الى « ترك حظوظ النفس من كل ما في الدنيا » وهو الزهد الذي أصبح يمارسه المتحققون في الزهد وعلت طبقتهم فيه على طبقة المبتدئين (٢) والمبتدئين (

ولقد وصف المتحققون فى الزهد بأوصاف عديدة ، فقد قيل ان المرء لا يستحق اسم الزهد الا اذا تحققت فيه عدة أشياء هي : الزهد فى المال والصور والرياسة والناس وكل ما دون الله تعالى (٢) • وقيل ان من علامات الزاهد ثلاثة : أولها أن لا يفرح بموجود ولا يعزن على مفقود ، وثانيها أن يستوى عنده ذامه ومادحه وثالثها أن يكون أنسه بالله والغالب على قلبه حلاوة الطاعة (٤) •

ويمدنا ابن الجوزى ببعض الصفات التى كان يعيبها على بعض الزهاد منها • الأعراض عن العلم شغلا بالزهد ، وترك المباحات حتى كان منهم من لا يزيد على خبز الشعير ومن لا يذوق الفاكهة ومن يقلل المطعم حتى يببس بدنه ويعذب تفسه بلبس الصوف ويمنعها الماء البارد ومنهم من ينقطع فى مسجد أو رباط أو جبل ومنهم من يلزم الصحت الدائم وينعزل عن مخالطة أهله (°) ومنهم من تركوا الدنيا جملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع ثم جاء أقوام منهم فتكلموا فى الجوع والخطرات (۱) . لكن عبارة ابن الجوزى تنطبق على متصوفة عصره حتى وان أسماهم زهاد •

ويرى القرد بل آن الزاهد كان « يقوم بمجاهدات وألوان من الحرمان المادى من الصوم الكثير والآلام الجسمانية التى تتحمل دون سمى لتخفيفها والتواضع فى الملبس والزهد فى كل ترف حتى فى الأمسور

<sup>(</sup>١) دائرة الممارف الاسلامية ، مادة زهد .

<sup>(</sup>٢) قاسم غنى: تاريخ التصوف الاسلامى ، ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) ابن قيم الجوزية : المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٢ ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>٥) تلبيس البليس ٤ ص ص١٥٠ - ١٥٦ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ص ١٦٤ .

الضرورية ٠٠٠ فالزاهد كان اذن منذ ذلك العصر فقيرا زرى الملبس يتألم من الجوع ويحسب أنه بمثل هذه المجاهدات يستحق الجنة فى الآخرة • وكان الزاهد يمارس مذهب التوكل على الله أى يرى مصيره فى الدنيا كله بيد الله ولا يبذل مجهودا شخصيا ، وتلاوة القرآن باستمرار كان يعد دائما من الورع والتقوى الشديدة • • • وتكرار اسم الله فيما يسمى الذكر » (١) •

ينما يرى التفتازانى أن خصائص الزهد فى القرنين الأول والثانى تتلخص فى أنه يقوم على أساس فكرة مجانبة الدنيا من أجل الظفر بثواب الآخرة متأثرا فى ذلك بتعاليم الكتاب والسنة وبالظروف السسياسية والاجتماعية السائدة فى المجتمع الاسلامي آنذاك ، كما يرى أن هسذا الزهد كان ذو طابع عملى وأنه كان يتخذ المخوف من الله دافعا له وآنه عند بعض المتأخرين من الزهاد يعد مرحلة تمهيدية للتصوف (٢) .

على هذا النحو تعددت سمات الزهاد وتنوعت ، واتسعت ماهية الزهد وتشعبت ، وتنامت وتصاعدت مؤدية ... في النهاية ... الى التصوف ، ولقد كان هذا التصاعد من الزهد الى التصوف تدريجيا ، لم يلفت الأنظار في أول الأمر ، وأدى وجود كثير من أوجه الشبه بين الزهد المنظم والتصوف الأول الى الخلط بينهما ، فكثير من صفات الزهاد كانت هي نفسها صفات المتصوفة الأوائل مع مزيد أوصاف واضافات تميز التصوف عن الزهد على حد قول الغزالي (٢) ، ولقد سبق أن أشرنا الى آن كلا من الزهد والتصوف زيادة على العبادة المشروعة وان كان الزهد من قبيل الزيادة الكمية بينما التصوف من قبيل الزيادة الكيفية أو الإضافات النوعية ،

ويرى جولد تسيهر أن الزهد الاسلامى عرف المبالغة فى ناحيتين الأولى تعبدية والأخرى أخلاقية ، أما الناحية التعبدية فتتمثل فى الذكر الذي كانت له مكانة كبيرة من الزهد الى التصوف وتنامت مكانة الأذكار حنى أصبحت لها مرتبة الفرائض الحتمية التى تتضاءل دونها الفرائض الأساسية حتى أصبحت بالنسبة لها واجبا ثانويا سيان أداؤه أو اغفاله

<sup>(</sup>١) الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي ، ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>۲) مدخل الى التصوف ٤ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) الحياء علوم الدين ، جه ه ص ٨٨ .

وهذه هي الأذكار الصوفية التي دخلت في بناء الهيكل الأساسي للطرق الصوفية • آما الناحية الأخلاقية فهي المبالغة في التوكل أو الثقة في الله الى درجة اهمال الدنيا وعدم المبالاة بها تاركين أنفسهم لعناية الله وقضائه ويجعلونها بين يديه لا ارادة لها ولا حركة كالميت بين يدى الغاسسل فازدروا العمل والسعى لكسب القوت وسد حاجات العيشي لأنهم يرون في الكدوالسعى فقدانا للتوكل ونقصا في الثقة بالله (١) •

وقريبا من ذلك رأى نيكلسون ، اذ يرى أن الحركة الزهدية سارت « وفقا لقواعد الدين أول الأمر غير أنه لم يكن مفر من المبالغة فى النزام بعض الأمور الواردة فى تعاليم النبى محمد عليه السلام وفى سيرته استتبعت من الناحية الأخرى اهمالا لبعض مسائل الدين التى قد لا تقل فى نظر أخيار المسلمين عن غيرها من المسائل من حيث قيمتها الدينية ، وسرعان ما تحول الزهد الى التصوف » (٢) •

هكذا كان الزهد بتصاعد حتى وصل الى التصوف و لكن التداخل الشديد بين نهايات الزهد وبدايات التصوف يجعل من الصعوبة بمكان تحديد بداية قاطعة للتصوف و وقد اختلف فى ذلك القدامى والمحدثون على حد سواء ، فبينما يرى القشيرى أن اسم التصوف اشتهر قبل المئتين من الهجرة (٢) فإن ابن الجوزى يرى أن اسم التصوف ظهر دون استهار دف نحو ذلك الوقت (٤) لكن ابن تيمية يرى أن اسم التصوف لم يكن مشهورا فى القرون الثلاثة الأولى من الهجرة وانما اشتهر بعد ذلك (٩) و

أما الدارسون المحدثون فانهم يحومون حول فترة متقاربة ، فمنهم من يرى أن كلمة التصوف لم تكن معروفة فى اللغة الى نهاية القرن الأول ومطلع القرن الثانى (ا) ومنهم من يرى أن اسم الصوفى الذى اشتق من كلمة الصوف العربية ظهر لأول مرة حينما أطلق على أبى هاشم الكوفى المتوفى حوالى سنة ١٦٠ هـ / ٧٧٧ م ثم أصبح هذا الاسم معتادا

<sup>(</sup>١) العقيدة والشريعة في الاسلام ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>Y) نظرة تاريخية في اصل التصوف وتطوره ، من كتاب « في التصوف الاسلامي وتاريخية » ، صص ١ س ١ .

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ، جد ١ ص ١ ٦

<sup>(</sup>٤) تلبيس ابليس ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ، مجلد ١١ ص ١٥

<sup>(</sup>٦) عبد الكريم الخطيب ، المرجع السابق صص ٣٥ ــ ٣٧ .

منذ أواسط القرن الثالث هـ / التاسع م (ا) ويرى نيكلسون أنه « من المحتمل جدا آن هذه الصفة التي تشير الى استعمال لباس الصوف الذي كان يلبسه زهاد المسلمين ـ كما يقول ابن خلدون ـ ليميزوا أنفسهم عن غيرهم ممن كانوا يلبسون فاخر الثياب قد وضعت حدا فاصلا بين الزهاد من رجال التصوف وبين غيرهم ممن ساروا سيرة السلف وأنها أطلقت أول ما آطلقت على أبي هاشم الكوفي المتوفي سنة ١٥٠ هـ ؟! هم والذي يقول فيه جامي انه تقدمه رجال كان لهم قدم في الزهد والورع وحسن التوكل وفي طريق المحبة ولكنه كان آول من تسمى بالصوفي » (١) وحسن التوكل وفي طريق المحبة ولكنه كان آول من تسمى بالصوفي » (١) و

وأغلب الظن أن ما ذهب اليه القشيرى عن اشتهار \_ وليس مجرد ابتداء \_ اسم التصوف قبل سنة ٢٠٠ ه لا يجانبه الصواب فأقدم نعت لأحد الأشخاص بصوفى ورد عند الجاحظ نعت به أبو هاشم الكوفى الصوفى (٢) ولذلك يذهب عن الرحمن بدوى الى أن كلمة صوفى كانت معروفة منذ أوائل القرن الثانى للهجرة (١) وهو رأى يمكن قبوله اذ أنها الفترة التى عاش فيها أبو هاشم الكوفى وعلى ذلك فانه اذا كانت كلمة صوفى قد عرفت منذ ذلك الوقت فلا يبعد أن تشتهر فى غضون السنوات التالية وقبل المائتين مصداقا لرأى القشيرى .

أما عن موضع حدوث التحول من الزهد الى التصوف فقد كان هو تفسه موضع ظهور الزهد المنظم في البصرة والكوفة ، فقد كان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصار وكان أول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد الذي كان من أصحاب الحسن البصرى (°) .

A.J. Arberry; Sufism, p. 35.

<sup>(</sup>۲) نظرة تاريخية في أصل التصوف وتطور ( من كتاب في التصوف الاسلامي وتاريخه ) صص ۱ - ۱ ؟ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ، جد ١ ص ٣٦٥ .

وأحمد الشرباصي: الغزالي والتصوف الاسلامي ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ التصوف الاسلامي ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية : المصدر السابق ، مجلد ١١ ص ١٥ .

وجاسم صلبان على : النصرانية ونشأة التصوف الاسلامي ، مجلة كلية الآداب جامعة البصرة ( ١٩٧٧ ) ، صص ١٦٣ ــ ١٧٧ .

<sup>\*</sup> تاریخ وفاة ایی هاشم غیر محدد تحدیدا یقینیا .

أما الكوفة فقد كان منها أبو هاشم أول من حمل اسم صوفى (١) بل كان أوائل من تلوه فى حمل هذا الاسم أيضا من الكوفيين مثل جابر بن حيان الكيميائي المشهور المتوفى سنة ٢٠٨ هـ وعبدك الصوفى المتوفى سنة ٢٠٨ هـ (٢) ٠

غير أن أول ذكر لجماعة صوفية في التاريخ الاسلامي كان عن جماعة من أهل الاسكندرية ذكر المؤرخ الكندى المصرى أنهم عرفوا بالصوفية وأنهم كانوا يدعون الى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وكان لهم دور في الأحداث التي عرفت بثورة الجروى والسرى بن الحسكم والتي استمرت منذ سنة ١٩٩ هـ حتى سنة ٢١١ هـ ، ففي هذه الثورة تمكن زعيم هذه الجماعة الصوفية والذي كان يسمى أبو عبد الرحمن الصوفى من أبسط ولايته على الاسكندرية سسنة ٢١٠ هـ بمساعدة طائفة من الأندلسيين وفدوا على الاسكندرية ، كما ساعدتهم قبائل لخم التي كانت تحيط بالاسكندرية وقتداك ، لكن سرعان ما عزل الأندلسيون أبا عبد الرحمن الصوفي وولوا أحدهم على الاسكندرية (") • وجماعة أخرى سموا أيضا بالصوفية ظهروا في ولاية عيسى بن المتكدر على قضاء مصر ( رجب ۲۱۲ ــ رمضان ۲۱۶ هـ ) وکانوا یعیطون بعیسی بن المتكدر ، يُأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وكان عيسي يصحبهم وكتب بايحاء منهم كتابا الى المأمون العباسى يخبره فيه بعدم رضاه عن تُولية أبي استحاق بن الرشيد على مصر (١) فوجدت في مصر بذلك أقدم الجماعات التي عرفت بالصوفية في التاريمخ الاسلامي (م) .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الجامى ، نفحات الأنفس ، ص ٣٤ ، اوليرى : المرجع السابق ص ١٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) ماسينيون: دائرة المعارف الاسلامية ، مادة تصوف ، هنرى كوربان تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ۷۲ .

<sup>(</sup>٣) مدخل الى التصوف الاسلامي ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) الكندى : الولاة والقضاة ص ١٦٢ والقريزى ، خطط ج ١ ص ١٧٣ ومحمد كامل حسين « بين التشيع وأدب الصوفية بمصر في عصر الأيوبيين والمماليك » مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ١٦ / ١٩٥٤ ج ٢ ص ص ٥٥ ـ ٧٢ ٠

وتوفيق بن عامر « الصوفية والعقيدة الجبرية » حوليات الجامعة التونسية عدد ٨ / ١٩٨٠ صص٥٧ - ٨٨٠

التونسية عدد ٨ / ١٩٨٠ صص٥٧ - ٨٨ ٠ (٥) الكندى : المصدر السابق ص ٤٤) وأبراهيم بسيونى : المرجع المرجع السابق ص ١١٣ ٠

كان لهذا التحول من الزهد الى التصوف أسبابه ودوافعه ، وعلى الرغم من اعتقاد التفتازانى أن الصوفية شيء معقد ليس في الطوق تقديم جواب بسيط لمن يسأل عن أصلها (١) فان ابن الجوزى يرى أن التصوف ببساطة بقد نشأ عن أن أقواما « تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا الى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقا تخلقوا بها ١٠٠٠ تسموا بالصوفية » (٢) ، وقريبا من ذلك رأى ابن تيمية في يقول : « كان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك مالم يكن في سائر الأمصار » (٢) ، ويرى القشيرى (١) وابن خلدون (٩) أن التصوف جاء كرد فعل لتطرف آفة البدع في المعتقدات وحصول التداعى بين الفرق فانفرد أهل السنة بينهم باسم التصوف ،

ليس بخاف أن القشيرى المتصوف كان يريد تجميل صورة التصوف وتحسينه بابراز الصلة بين التصوف والسينة والقول بأن التصوف نشأ في أحضان السنة دون غيرها من الفرق الاسلامية ، واذا كان ذلك متوقعا من القشيرى المتصوف فانه من المستغرب أن يذهب ابن خلدون الى مثل هذا الرأى وهو الذى أشار في مقدمته المشهورة الى صلة التصوف بالتشيع وعاب على المتصوفة تأثرهم بآراء الرافضة الاسماعيلية على حد قوله في الحلول وألوهية الأئمة (ا) ، ولعلنا لانجد تبريزا لهذا التناقض بين رأى ابن خلدون في شفاء السائل « ورأيه في المقدمة » الا أنه ربما كان يقصد برأيه في أولهما آوائل الصوفية الذين كانوا أقرب الى الزهاد أما انتقاداته التي وجهها في ثانيهما الى الصوفية فكان يقصد بها المتأخرين منهم مثل الهروى وابن عربى وابن سبعين وغيرهم (٢) ،

يتضيح مما سبق أن الدارسين القدامي كادوا أن يجمعوا على أن المبالغة في الزهد كانت سببا في تحوله الى التصوف لكنهم لم يعيروا انتباههم

<sup>(</sup>١) محمد كامل حسين : المرجع السابق صص ٥٥ - ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) تلبيس ابليس ص ١٦١ .

<sup>(</sup>۳) مجموع فتاوی مجلد ۱۱ ص ۱۵.

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ، جـ ١ صص ٦١ - ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) شفاء السائل لتهذيب المسائل صص ٢٦ - ٢٧ .

<sup>(</sup>آ) مقدمة ابن خلدون ، فصل في علم التصوف . (٧) نفس المصدر ، نفس الفصل .

لأسباب هذه المبالغة التى نعتقد أنها كانت رد فعل لعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية •

ومن المحدثين ، يرى جولد تسيهر أن ظهور التصوف يرجع الى تغلغل المؤثرات الأجنبية ـ لا سيما الافلاطونية الحديثة والمؤثرات الهندية ـ الى الحركة الزهدية وتأثر الزهاد بها (١) بينما يرى نيكلسون أن التصوف كان وليد لحركة الاسلام ذاته وأنه كان نتيجة لازمة لفكرة الاسلام عن الله ا(٣) ونكاد ندهش لرأى نيكلسون هذا وهو الذي يذهب الي أن الزهد مستحدث في الاسلام غير جوهري فيه فاذا به يجعل التصوف وليد حركة الاسلام ونتيجة لازمة لفكرة الاسلام عن الله ، لكن نيكلسون يستدرك على تفسه فينص على أنه « في القرن الثالث فقد ظهر التصوف في صورة جديدة تختلف تمام الاختلاف عن سابقتها وهي صورة لا يمكن تفسيرها بأنها تنيجة تطور لعوامل روحية من صميم الاسلام نفسه » (٣) • ويذهب أو ليرى الى أن التصوف ساهمت في أيجاده مثل دينية معايرة لتلك التي كانت سائدة في عهد الاسلام الأول (١) ، أما بروكلمان فيرى أن الصراع الحربى بين الحكام والصراع المذهبى بين الفرق الدينية وما ساد علاقاتها من توتر دفع أصحاب النفوس الأكثر صفاء وعمقا الى الفرار بأنفسهم من صخب المنازعات حول المسائل الدينية والقضايا المذهبية الى طُمانينة المشاهدة فنزعوا الى التصرف متأثرين ف ذلك بالرهبنة النصرانية (°) ، الا أن ما سينيون يرى آن منشأ النزوع الى التصوف هو ثورة الضمير على ما يصيب الناس من مظالم لا تقتصر على

ما يصدر عن الآخرين وانما تنصب أولا وقبل كل شيء على ظلم الانسان تفسه ، وتقترن هذه الثورة برغبة فى الكشف عن الله بأى وسيلة يقويها تصفية القلب من كل شاغل (٦) ، وبذلك يرجع ما سينيون ظهور التصوف

<sup>(</sup>١) العقيدة والشربعة في الاسلام ، ص ١٣٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) نظرة تاريخية في أصل التصوف ، من كتاب « في التصوف الاسلامي وتاريخية » صص ١ - ١) .

<sup>(</sup>٣) نظرة تاريخية في أصل التصوف وتطوره ، ص ص ١ - ١٠ .

<sup>(</sup>٤) الفكر العربي ، ص ١٦٠ ،

<sup>(</sup>٥) تاريخ الشعوب الاسلامية ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٦) دائرة المعارف الاسلامية ، مادة التصوف .

الى عوامل نفسية أو وجدانية غير أن هذه العوامل النفسية لابد لها \_ فى رأينا \_ من مثيرات ترتبط بحركة المجتمع وما يكتنفه من ظروف متنوعة .

ومن الباحثين من يرجع ظهور التصوف في الكوفة الى عامل سياسي ــ اقتصادى يتمثل في أن الفقر والضعف الذي حل بالكوفة نتيجة معارضة أهلها لبنى أمية وتضييق الأمويين عليهم بسبب موققهم الفدائي منهم جعل من الكوفة مركزا لاتخاذ الصوف لبأسا لضيق ذات اليد من تأحيـة ولمعارضة السياسة الأموية من ناحية أخرى ، فقد كان الأمويون يشجعون لبس الحرير خاصة منذ خلافة سليمان بن عبد الملك الذي كان يلبس الثياب الرقاق والوشى وفى أيامه عمل الوشى الجيد باليمن والكوفة والاسكندرية ولبس الناس جميعا جبابا وأردية وسراويل وعمائم وقلانس ، وكان لا يدخل عليه رجل من أهل بيته الا في الوشى وكذلك عمالة وأصحابه ، وكذلك كانت سياسة هشام بن عبد الملك فسلك الناس جميعا فى أيامه مذهبه لكن أهل الكوفة الذين الدفعوا مع موجه الزهد لبسوا الصوف معارضة للامويين(١). ومع طرافة هذا الرأى الآأنه لا يمكن التعويل عليه فى تعليل ظهور التصوف اذ أن الدولة الأموية كلما كانت قد انقضت قبل ظهور اسم التصوف الذي كان أول من نعت به أبو هاشم الكوفى المتنوفى بين سنة ١٥٠ ـــ ١٦٠ هـ ابان الدولة العباسية وشتان بين لبس الصوف الذي كان يلبسه الزهاد وغيرهم وبين ظهور التصوف كمذهب أو نزعة روحية .

وعلى أى حال ، ففى اعتقادنا أن التصوف ظهر كنتيجة طبيعية لتصاعد حركة الزهد فى المجتمع الاسلامى وكرد فعل للتصاعد الذى ألم بالظروف والملابسات التى أفرزت نزعة الزهد من قبل فى عالم الاسلام ، فمما لا شك فيه أن الترف كان يتزايد حتى بلغ أوجه فى العصر العباسى ورفل فيه الخلفاء وكبار رجالات الدولة والمياسير ممن أصابوا ثروات طائلة ، كما تزايد نفور المسلمين من جور الحكام واستبدادهم فاتهموهم بالخروج على الاسلام واندلعت الثورات هنا وهناك رافعة شعارات اصلاحية ومطالبة بالعمل بالكتاب والسنة ، ولم تشذ الثورة العباسية نفسها فى ذلك عن غيرها من الثورات التى اندلعت فى وجه الأمويين ، لكن وصول العباسيين غيرها من الثورات التى اندلعت فى وجه الأمويين ، لكن وصول العباسيين

<sup>(</sup>۱) جاسم صلبان على : النصرانية ونشأة التصوف الاسلامي - مجلة كلية الآداب جامعة البصرة / ۱۹۷۷ صص ۱۹۳۷ - ۱۷۷ .

الى الحكم واستيلائهم على السلطة فى الدولة الاسلامية لم يمنع اندلاع مزيد من الثورات وظهور نزعات متطرفة كالغلاة والشعوبية والراوندية والباطنية والزنادقة وغيرها مما زاد الزهاد عزوفا عن الدنيا وتوغلا فى الزهد متصاعدين به متزيدين فيه زيادات نوعية بعد أن كانوا يقتصرون على الزيادة الكمية ، فأدى بهم هذا التصاعد الى ولوج باب التصوف والدخول فيه .

قيلت في اسم التصوف أقوال كثيرة ، وبينما يذهب القشيرى الى أنه اسم على غير قياس ولا اشتقاق في اللغة العربية (١) فأن الأمر يبدو غير ذلك ، ففي معاجم اللغة توجد مادة صوف (٢) وعلى الرغم من أن المعنى الذي تشير اليه المعاجم قد لا يدل على المعنى المقصود في التصدوف الا أنه ينفى القول بعدم وجود أصل لفوى لاسم التصوف كما زعم القشيرى م وفضلا عن هذا فأننا نجد في معاجم اللغة اشتقاقا ذا مغزى من مادة صوف هو صاف يصوف صوفا بمعنى عدل أو حاد عن مجادة السبيل ، وصاف السهم عن الهدف بمعنى عدل عنه ، ومنه قولهم صاف عنى شر فلان وأصاف الله عنى شره (٢) ومع ما لهذا الاشتقاق من مغزى الا أنه من الملاحظ أن أعداء التصوف ممن وسموا أهله بالمروق عن الدين لم يلتفتوا الى هذا الاشتقاق ولم يستخدموه للتعريض بالتصوف بمعنى العدول عن الدين !

وقد فسر الدارسون اسم التصوف على أكثر من وجه ، فقيل ان التصوف قد يكون نسبة الى صوفة وهو الغوث بن مر الذى كان قد انقطع فى الجاهلية لخدمة بيت الله وخدمة حجيجة واعقبه أولاده فى ذلك وكانت لهم اجازة الجحيح من عرفة الى منى ومن منى الى مكة ، وظل الأمر فيهم حتى أخذته منهم فى الجاهلية عدوان ثم أخذته قريش من عدوان (١) • ويرى كامل الشيبى أن هذا هو الوجه الصحيح فى تفسير اسم التصوف مع أن المتصوفة من أمثال السراج الطوسى والكلاباذى

<sup>(</sup>١) الرسالة القشرية ، جد ٢ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ( مادة صوف ) ولسان العرب مادة صوف .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدران ، نفس اللاة .

<sup>(</sup>١) ابن الجوزى : المصدر السابق ص ١٦١ وزكى مبارك : التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ص ١١ .

والقشيري تجاهلوا هذا التفسير ولم يشيروا اليه ، ولعلهم أرادوا الا يرتبط التصوف في أذهان الناس بأصل جاهلي (١) ، لكن ابن تيمية يرى أن أغلب الصوفية لا يعرفون بني صوفة ولا يرضون بالانتساب الى قبيلة جاهلية (٢) . وهكذا كان هذا التفسير لاسم التصوف مثار خلاف بين الدارسين فمنهم من لا يستبعده (٣) ومنهم من يشكك في صحته لقلة اكتراث الجاهليين بالدين (٤) •

وقيل أن التصوف من الصفاء ( ) • وعلى الرغم من أن القشيرى المتصوف يرى أن اشتقاق اسم الصوفى من الصفاء بعيد فى مقتضى اللغة (١) الا أن هذا التفسير يروق لكثير من المتصوفة (١) فيقدمه الكلاباذي على غيره من التفاسير ، ويذكر أن طائفة قالت : انما سميت الصوفية لصفاء أسرارها ، ويعتد الكلاباذي في هذا الصدد بقول بشر الحافى : الصوفى من صفا قلبه لله (^) • أما السراج الطوسى فيذكر قول أبى الحسن القناد : الصوفى مأخوذ من الصفاء وهو القيام لله عز وجل فى كل وقت بشرط الوفاء (٩) • وقال شاعرهم فى هذا المعنى:

<sup>(</sup>١) كامل الشيبي: ري في اشتقاق كلمة صوفي ... مجلة كلية الآداب بيغداد / ١٩٦٢ .

<sup>(</sup>٢) رسالة الصوفية والفقراء ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) زكى مبارك: المرجع السابق، ص ١١.

<sup>(</sup>٤) عرفان عبد الحميد فتاح: المرجع السابق ، ص ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) مجهول : رسالة في آداب الصوفية ، مخطوط بمكتبة جامعة الملك عبد العزيز برقم ٧٦٥ (بدون ترقيم للصفحات) .

والسيوطى : الجزء الاخير من كتاب النقابة ، مخطوط بمكتبة جاممة الملك عبد العزيز تحت رقم ٧٣٩ / ٦ ( بدون ترقيم للصفحات ) ٠

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية ، ج ٢ ص ٥٥٠

Nickolson, Encylopaedia Religio and Ethics art. sufis. **(Y)** 

<sup>(</sup>٨) التعرف للدهب أهل التصوف ، ص ٢١ ، ٢٩ اللمع في التصوف

س ۲۳ .

وليس يشهر بالصوفي غير فتي/صافي فصوفي حتى سمى الصوفي (١) ٠ وأشار أبو العلاء المعرى الى هذا المعنى على سبيل التعريض به فقال :

صوفية مارضوا للصوف نسبتهم حتى ادعوا آنهم من طاعة صوفوا (١)٠ وقيل أن التصوف نسبة الى الصفة ـ وهى موضع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وذلك لقرب أوصاف الصوفية من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)٠ وعلى الرغم من اعتراف القشيرى بأن اشتقاق الصوفى من الصفة بعيد في مقتضى اللغة (١) فان هذا التفسير يروق أيضا لكثير من الصوفية (١) بينما لا يقر ابن الجوزى بهذا التفسير ليس فقط لأن النسبة الى الصفة تكون صفى وليست صوفى وانما أيضا لما بين الصوفية وأهل الصفة من مفارقات ، فقد كان أهل الصفة أصلا فقراء يقعدون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرارا حتى اذا فتح الله عز وجل على المسلمين وأصابوا الغنائم استغنوا عن تلك الحال وخرجوا من الصفة (١)٠ وأصابوا الغنائم استغنوا عن تلك الحال وخرجوا من الصفة (١)٠ وأصابوا الغنائم استغنوا عن تلك الحال وخرجوا من الصفة (١)٠ وأسابوا الغنائم استغنوا عن تلك الحال وخرجوا من الصفة (١)٠ وأسابوا الغنائم استغنوا عن تلك الحال وخرجوا من الصفة (١)٠ وأسابوا الغنائم استغنوا عن تلك الحال وخرجوا من الصفة (١)٠ وأسابوا الغنائم استغنوا عن تلك الحال وخرجوا من الصفة (١)٠ وأسابوا الغنائم الله عليه وسلم المنائم الله المنائم الله عليه وسلم الله المنائم الله عليه والمنائم الله المنائم الله عن المنائم الله عليه وليه المنائم الله المنائم الله عن المنائم الله عليه وليه المنائم الله عن المنائم الله المنائم الله عن المنائم الله عن المنائم الله عن المنائم الله عن الله عن المنائم الله عن الله عن الله عن الله عن المنائم الله عن الله

ويفيض عبد الرحمن بدوى فى الحديث عن آهل الصفة (٢) غير أله يتصور الصفة على أنها مقعد مغطى خارج المسجد النبوى وهو تصور غير صحيح يشبهه تصور نيكلسون أن الصفة كانت مجلسا مسقوفا بناه النبى صلى الله عليه وسلم خارج مسجده (٨) كما يشبهه تصور ماسينيون للصفة حين وصف أهلها بأنهم فرقة من النساك كانوا يجلسون فوق دكة المسجد بالمدينة لعهد النبى صلى الله عليه وسلم (١) ٠

<sup>(</sup>١) السيوطى : المصدر السابق ، مخطوط بدون ترقيم .

<sup>(</sup>٢) زكى مبارك: المرجع السابق ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) الكلاباذي : المصدر السابق ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ، جـ ٢ ، ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٥) الكلاباذى: المصدر السابق ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) تلبيس ابليس ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ التصوف الاسلامي ، ص ١٢٧ ومابعدها .

Nickolson; op. cit. art. sufis

<sup>(</sup>٩) دائرة المعارف الاسلامية ، مادة تصوف .

وحقيقة الصفة أنها لم تكن مقعدا مغطى خارج المسجد ولم تكن مجلسا مسقوفا بناه النبى صلى الله عليه وسلم خارج مسجده كما أنها لم تكن دكة وانما كانت الصفة فى أصلها السقيفة الأولى التى سقفت من المسجد النبوى فى الجهة الشمالية منه وقت أن كان المسلمون يتجهون فى قبلتهم الأولى شطر المسجد الأقصى فسقف لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السقيفة لتقيهم وهيج الشمس حين صلاة وقت الظهيرة ، فلما أذن الله عزل وجل بتحويل القبلة شطر المسجد الحرام ونزل قوله تعالى ربك وما الله بغافل عما تعملون ، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة » (١) فسقف المسلمون سقيفة آخرى فى الجهسة المقابلة شطر المسجد الحرام وقل المتخدامهم للسقيفة الأولى التى كانت تواجه بيت المقدس ، فأوى اليها فقراء المسلمين ممن لا مأوى لهم فعرفوا بأهل الصفة ، وهكذا كانت نشأة الصفة فى المسجد النبوى لا يقصد منها ايواء من نسبوا اليها وانما خلاف المتصوفة الذين قد يتخذون الفقر سلوكا اختياريا دون اضطرار ،

وقيل أيضا ان التصوف من الصف لأن الصوفية فى الصف الأول بين يدى الله عز وجل (٢) • ويثبت القشيرى مسحة المعنى وان كانت اللغة لا تقتضى نسبة التصوف هذه الى الصف (٣) لكن ابن تيمية يؤكد أن هذا القول غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفى ( بفتح الصاد ) (١) • وقد قيلت فى تفسير اسم التصوف أقوال كثيرة أخرى •

لكن التفسير الذي يعتد به كثيرا هو أن التصوف نسبة الى الصوف وعلى الرغم من اعتراض القشيري على صحة تلك النسبة بدعوى آن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / آية ١٤٩ ــ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الكلاباذى : المصدر السابق ، ص ٢١ ، ومحمد غلاب : التنسك الاسلامى ، ص ٤٣ . ودائرة المعارف الاسلامية . مادة تصوف .

<sup>(</sup>٣) الرسالة القشيرية ، ج ٢ ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>٤) رسالة الصوفية والفقراء ، ص ١٢ .

القوم لم يختصوا وحدهم بلبس الصوف دون غيرهم (١) فان كلا من الطوسى (٣) والكلاباذى (٣) يذكران هذه النسبة ولا يعترضان عليها عويذكر الغزالى أنه لتعذر تقييدهم بحال تقيدهم لتنوع وجدانهم نسبوا الى ظاهر اللبسة وكان ذلك ٢بين فى الاشارة اليهم وأدعى الى حصر وصفهم لأن لبس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلفهم (١) • كما يرى ابن خلدون أن نسبتهم الى لبس الصوف هي القول الأظهر (٥) ويقاربه ابن تيمية اذ يرى أن هذه النسبة هي القول المعروف (١) •

ومن المحدثين ، يرى زكى مبارك أن النسبة الى الصوف هى أصح الفروض (٢) ويرى كوربان أن كلمة صوفى العربية مشتقة بحسب الاشتقاق المتعارف عليه من الصوف (١) في حين يرى أوليرى أنه مما يؤكد اشتقاق كلمة صوفى من الصوف أن اللغة الفارسية تستعمل مقابل هذه الكلمة اصطلاح « باشمينابوش » الذى يعنى أيضا لابس الصوف (١) ، وأكثر من هذا فان ماسينيون يرفض كل ماعدا ذلك من تفسيرات مؤكدا على أن التصوف دلالة على لبس الصوف (١) ، وهو أيضا التفسير الوحيد الذي يأخذ به ترمنجهام (١١) ،

وأخيرا قيل ان التصوف مأخوذ عن الكلمة اليونانية سوفوس Sophos التي تعنى «حكمة » في اليونانية ، وكان أول من قال بهذا التفسير المستشرق فوق هامر وتحمس له بعض المستشرقين لاسيما الذين يؤكدون على الأثر المسيحى في التصوف الاسلامي حتى أن كوربان يرى أن هذا التفسير أكثر قبولا للوهلة الأولى على الرغم من أنه لا يلقى رواجا ، ويدعم

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ، ج ٢ ص ٥٥٠ ٠

<sup>(</sup>٢) اللمع في التصويف ، ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣) التعرف للهب أهل التصوف ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤) احياء علوم الدين ، جه ٥ ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٥) مقدمة ابن خلدون ، فصل في علم التصوف .

<sup>(</sup>٦) رسالة الصونية والفقراء ، ص ١٢ ٠

 <sup>(</sup>٧) التصوف الأسلامي في آلادب والآخلاق ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٨) تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ٢٨٢ •

<sup>(</sup>٩) الفكر العربي ومركزه في التاريخ ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>١٠) دائرة المارف الاسلامية ، مادة تصوف .

Trimingham; The Sufi Orders in Islam, Oxford, 1971, p. I. (۱۱)

كوربان رأيه بالاشارة الى أن البيروني قد ألمح الى هذا التفسير (۱) موفوس Sophos اليونانية مبرهنا على ذلك بأن حرف السين فى اليونانية يكتب دائما سينا فى العربية لاصادا ، وأنه لا يوجد فى اللغة اليونانية يكتب دائما سينا فى العربية لاصادا ، وأنه لا يوجد فى اللغة لآرامية كلمة التقالية بين سيوفوس اليونانية وصيوفى العربية (٢) ، وقد أخذ برأى نولدكة عدد من المستشرقين خاصة نيكلمون وماسينيون اللذان يعدان من أبرز المستشرقين اهتماما بدراسة التصوف الاسلامي وخرجا من دراسته بنتائج يعتد بها ، وفضلا عن هذا ، يرى زكى مبارك أن العرب كانوا مولعين بحفظ ما يدخل فى لغتهم من الالفاظ الاجنبية ، فلو كان التصوف من سوفوس اليونانية لنصوا عليه فى كثير من المؤلفات ، لكن انعدام الاشارة الي ذلك فى كافة النصوص يقطع بأن ورودها عند البيروني باب من الاغراب (٢) ، وفضلا عن هذا فان القول بوجود صلة بين صوفى العربية وسوفوس اليونانية يحمل فى داخله سبب رده ورفضه بين صوفى المربية وسوفوس اليونانية يحمل فى داخله سبب رده ورفضه لأنه من المستبعد أن تنسب طائفة الصوفية التى تعتبر الانسان عدما الى طائفة السوفسطائية التى تعتبر الانسان كل شىء وتجعله مقياسا للحقائق (١) .

وعلى أى حال ، فقد قام المتصوفة من قبيل الدعاية لنزعتهم وتحسينها بالجمع بين آفضل ما فى المعانى كلها حتى كان لبعض مشايخهم فى التصوف نحو ثلاثة أجوبة (°) ، كما أن الكلاباذى بالذى يدل اسم كتابه على أنه هدف الى التعريف بالتصوف بقام باستعراض الأقوال التى تروق له فى تفسير اسم التصوف وجمع بينها مضفيا اياها بجميعا على التصوف ، يقول « اجتمعت هذه الأوصاف كلها ومعانى هذه الأسماء كلها فى أسامى القوم وألقابهم وصحت هذه العبارات ، وان كانت هذه الألفاظ

<sup>(</sup>١) تاريخ الفلسغة الاسلامية ، ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الاسلامية ، مادة تصوف .

<sup>(</sup>٣) التصوف الاسلامي في الإدب والأخلاق ، ص ٥١ ــ ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) محمد غلاب: التنسك الاسلامي ، ص ١٣٠٠..

<sup>(</sup>٥) الطوسى: اللمع في التصوف ، ص ٢٧ - ٢٨ ، يقول:

<sup>«</sup> جواب بشرط العلم وهو تصفية القلوب من الاكدار واستعمسال المخلق مع الخليقة واتباع الرسول في الشريعة ، وجواب بلسان الحقيقة وهو عدم الأملاك والخروج من رق الصفات والاستغناء بخالق السموات وجواب بلسان الحق اصفاهم بالصفاء عن صفاتهم فسموا بالصوفية » .

متغيرة فى الظاهر فان المعانى متفقة لأنها ان أخذت من الصفاء والصفوة كانت صفوية وان أضيفت الى الصفة أو الصفة كانت صفية أو صفية ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء فى لفظ الصوفية وزيادتها فى لفظ الصفية أو الصفية انما كان من تداول الألسن ، وان جعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة ، وجميع المعانى كلها من التخلى عن الدنيا وعزوف النفس عنها » (١) •

أما عن ماهية التصوف ، فالغزالى يذكر آن أقوال المشايخ فيها الصوفية \_ تزيد على ألف قول (٢) ولقد وصلت الينا بعض هذه الاقوال مما قاله بعض مشاهير الصوفية (٢) لكن بعضها الآخر لم يصل

<sup>(</sup>١) التعرف لمذهب أهل التصوف ، ص ٢٤ - ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين ، جه ٥ ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) منها قول معروف الكرخي ( ت ٢٠٠ هـ ) « التصوف الأخسد بالمحقائق واليأس مما في ايدى الخلائق » ( احياء علوم الدين ، ج ه ، ص ٨٧) ، وقول ذي النون المصرى ( ت ٢٤٥ هـ ) « الصوفي الذي لايتعبه طلب ولا يزعجه سلب » ( اللمع ، ص ٢٥ ــ ٢٦ ) ، وقول سهل بن عبدالله التستري (ت ٢٨٣ هـ) « الصوفي من صفا من الكدر وامتلأ من الفكر واتقطع الى الله من البشر ، واستوى عنده اللهب والمدر » ( السلمي : طبقات ، ط ص ٣٣٧) وقول أبي الحسين النوري (ت ٢٩٥): « ليس التصوف رسوما ولا علوما ولكنها اخلاق » ( اللمع ، ص ٢٦ وطبقــات السلمي ج ١ ص ١٦٦ - ١٦٧ ) وقول الجنيد البغدادي ( ت ٢٩٧ هـ )، التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الاخلاق الطبيمية واخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النغسائية ومنافلة الصفات الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أدل على الأبدية والنصح لجميع الأمة والوفاء اله تعالى على الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة » ( الكلاباذي : التعرف ، ص ٢٥) وقول أبي محمد الجريري (ت ٣١١ هـ ): « التصوف الدخول في كل خلق سنى والخروج عن كل خلق ميرء » (طبقات السلمي ؛ طب ص ٣٣٧) ، وقول أبي بكر الشبلي ( ت ٣٣٤ هـ ) « التصوف ضبط حواسك ومراعاة انفاسك » ( طبقات السلمي، ط ص ٣٣٧) .

الينا ، ولم يستغع علامة مثل نيكلسون – رغم مكانته الكبيرة فى الدراسات الصوفية وسعه اطلاعه ومثابرته ووفرة مصادرة – أن يستقصى – على حد قوله – جميع هذه الاقوال (۱) ، وقد يكون اختلاف أقوال المشايخ فى التصوف « لاختلاف الأحوال فكل أجاب على قدر حاله وقدر ما يحتمل السائل فيه فان كان مريدا أجيب على ظاهر المذهب فى المعاملات وان كان متوسطا أجيب من حيث الأحوال وان كان عارفا أجيب من حيث الاحوال » (۲) وقد يكون السبب أيضا أن كل من أراد تعريف التصوف نظر الى جانب من جوانبه أو خلق من أخلاقه أو مهدأ من مبادئه (۲) ،

ولكثرة تلك الأقوال حاول أبوحامد الغزالى أن يقول فى ماهية التصوف قولا جامعا فوصف الصوفى بأنه « الذى يكون دائم التصفية ، لا يزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلوب عن شوب النفوس ويعينه على كل هذه التصفية دوام افتقاره الى مولاه فبدوام الافتقار ينقى من الكدر وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته النافذة وفر منها الى ربه ، فبدوام تصفيته جمعيته وبحركة نفسه تفرقته وكدره ، فهو قائم بربه على قلبه وقائم بقلبه على تفسه » (أ) .

لكن ابن خلدون يرى صعوبة وضع تعريف شامل للتصوف وذلك بسبب:

١ ــ ان هذه التعريفات لم يقصد بها الصوفية تعريف التصوف تعريفا شاملا يستوعب كل صورة وجزئياته بل قصدوا بها التعبير عن أحوالهم الخاصة فى لخطة معينة فهى تعبير عن مواجدهم وأحوالهم ومقاماتهم التى بتدرجون فيها فعبر كل منهم عما وجد ونطق بحسب مقامه .

<sup>(</sup>۱) نظرة تاريخية في أصل النصوف وتطوره وثبت بتعريفات كلمتي صوفى وتصوف مرتبة ترتيبا زمنيا من كتاب ( في التصدوف الاسلامي وتاريخه ) ص ١ - ١١ .

 <sup>(</sup>۲) الريدين ، مصورة بمكتبة جامعة اللك عبد العريق برقم ۱۸٦١ .
 برقم ۱۲۷۱ عن خطية مكتبة الاوقاف العامة ببغداد رقم ۱۸٦٦ .
 ومجموع من كلام السهروردى ، مخطوط بمكتبة جامعة اللك عبد العزيز رقم ۱۲۲٥ .

<sup>(</sup>٣) احمد الشرباصي : التصوف عند المستشرقين ، سلسلة الثقافة الاسلامية عدد ٢٧ القاهرة ١٩٦٥ ص ١٢ ٠

<sup>(</sup>٤) احياء علوم الدين ، جـ ٥ ، ص ٩٠ .

٧ ـ التطور السريع الذي شمل كل مرافق الحياة الاسلامية نتيجة الاساع الدولة الاسلامية واشتمالها على بلاد ذات ثقافات دينية سابقة على الاسلام، ونتيجة لما كان يدخل من هذه الثقافات على المجتمع الاسلامي من معان وأفكار كانت تطور كل شيء في الحياة الاسلامية يوما بعد يوم فتبتعد به قليلا أو كثيرا عن معناه الاصلى البسيط الذي عرف به في صغو الاسلام، وقد تعرضت كلمة التصوف لمثل هذا التطور فكانت تسمع بمرور الزمن وتكتسب معاني جديدة تبعدها شيئا فشيئا عن مدلول التصوف في أوله (١) .

ومن الملاحظ أن التطور الذي يحدث تتيجة التأثر بعوامل خارجية متزايدة تدريجيا أنه يكون عادة تدريجيا ومرحليا ، فهو تدريجي لأنه ينمو بنمو هذه المؤثرات الخارجية وهو مرحلي لأن هذه المؤثرات تنمو تعديجيا من خلال مراحل متتالية ، ومن ثم فقد لاحظ ابن خلسدون أن المعاني الجديدة التي طرأت على كلمة التصوف بمرور الوقت أدت الى كثرة تعريفات التصوف ووسعت في معانيه فلم ينطبق عليها حد واحد ويرى نيكلسون أن تطور التصوف كان يحدث عن طريقين : أولهما ، تنظيم التعاليم الدينية التي كان لها وجود بالفعل قبل التصوف والتوسع في معانيها ، وثانيهما ، أكتساب تعاليم ورسوم جديدة (٢) أي أنه يرى أن التصوف قد تطور تطورا ذائيا داخليا من ناحية ، كما تطور نتيجة اتصاله بالمؤثرات الخارجية من ناحية أخرى ، ويلخص نيكلسون مراحل تطور التصوف علاتي .

١ ــ أن التصوف بمعنى الانقطاع الى الله والعزلة عن كل ما سواه
 كان تتيجة طبيعية لنزعة الزهد التى ظهرت قوية فى الاسلام أثناء حكم
 الدولة الأموية •

٢ ــ ان حركة الزهد هذه لم تكن بمعزل عن المؤثرات المسيحية
 وان كانت فى جملتها نتيجة للتعاليم الاسلامية ومن ثم كان التصوف
 الذى ترتب عليها اسلاميا فى جوهره.

<sup>(1)</sup> المقدمة ، فصل في علم التصوف ،

<sup>(</sup>۲) نظرة تاريخية في أصل التصوف وتطوره ، من كتاب في التصوف الاسلامي وتاريخه ص ١ - ١١ ٠

٣ ــ لكن ظهر فى نهاية القرن الثانى الهجرى تيار فكرى غير اسلامى
 كان له أثره فى التصوف الاسلامى ، وهذا التيار الجديد غير الاسسلامى
 واضح كل الوضوح فى أقوال معروف الكرف •

٤ ــ تطورات هذه الأفكار الجديدة تطور عظيما وأصبحت العنصر الفعال فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى • وكان ذو النون المصرى (ت ٢٤٥) هـ أكبر شخصية شكات المذهب الصوفى وطبعته بطابعه الدائم •

ه الظروف التاريخية التى ظهر فيها هذا النوع الجديد من التصوف تحمل على الاعتقاد بأن مصدره خارجى يتمثل فى روافد عدة ، بعضها يونانى يتمثل فى الأفلاطونية الحديثة والمذهب الغنوصى ، وبعضها فارسى أو هندى يتمثل فى الأفكار التى أدخلها الى التصوف أبو يزيد البسطامى ، أما كلام الصوفية فى الفناء فالمرجح آنه مستمد من مذهب النرفانا البوذية ،

العرب التصوف مذهبا منظما أثناء الجزء الأخير من القرق الثالث الهجرى وصار للصوفية أساتذة وتلاميذ وقواعد للسلولث ، لكنهم بذلوا ما وسعهم من جهد للتوفيق بين تصوفهم وبين القرآن والسنة اللذين اتخذوهما أساسا لجميع أقوالهم وأفعالهم (١) •

ومع أن نيكلسون يبدو مقنعا فى تصوره لتطور التصوف حتى أواخر القرن الثالث الهجرى ، فانه ينبغى ملاحظة ما يأتى : ـــ

۱ ـ ان النزعة الصوفية فى الاسلام كانت تتزايد كميا ونوعيا كلما ابتعدت عن بداياتها الأولى حتى انتهت الى حركة واسعة بنتظم فى عدادها طوائف شتى قد يتشابهون فى لبسة الصوف لكنهم يتفاوتون تفاوتا شديدا فيما بينهم ومن ثم حرص بعض المعنيين على توضيح الفوارق بين مختلف جماعات المتصوفةو تمييز المعانى بعضها عن بعض ، فالغزالى ـ على سبيل المثال ـ يرى أنه «حيث وقع الاشتباه فلابد من بيان فاصل فقد تشتبه الاشارات فى الفقر بمعانى الزهد تارة وبمعانى التصوف تارة ولا يتبين للمسترشد فى الفقر بمعانى الزهد تارة وبمعانى التصوف تارة ولا يتبين للمسترشد فى الفقر بمعانى الزهد تارة وبمعانى التصوف تارة ولا يتبين للمسترشد فى الفقر بمعانى الزهد تارة وبمعانى التصوف تارة ولا يتبين للمسترشد فى الفقر بمعانى الزهد تارة وبمعانى التصوف تارة ولا يتبين للمسترشد في الفقر بمعانى الديم المسترشد في الفقر بمعانى الرهد تارة وبمعانى النمون تارة ولا يتبين للمسترشد في المعاني ا

<sup>(</sup>١) نيكلسون: المرجع السابق ص ١ ــ ١ ٤٠

بعضها من بعض » (١) • ومن أمثلة العناية بالتمييز بين المعانى قول أبى عبد الله بن الجلاء: « من استوى عنده المدح والذم فهو زاهه ومن رأى الأفعال كلها من الله عز وجل فهو موحد » (٢) ، وميز الغزالى بين الصوفى والفقير لأنه رأى أهل الشام يخلطون بينهما (٢) • ومع أن الكلاباذى كان يريد اضفاء كل الصفات المختارة على الصوفية الا أنه ميز ربما من حيث لا يدرى بين المعانى المختلفة اذ يقول « لخروجهم عن الأوطان سموا غرباء ولكثرة أسفارهم سموا سياحين ومن سياحاتهم فى البرارى وايوائهم فى الكهوف عند الضرورات سماهم بعض أهل الديار شكفتية ، والشكفت بلفتهم الغار ، وأهل الشام سموهم جوعية ، ومن تخليهم عن الأملاك سموا فقراء ومن لبسهم وزيهم سموا صوفية » (١) •

7 ـ ظهر بين الصوفية اتجاه لتصنيف أنفسهم الى درجات أو طبقات يعلو بعضها فوق بعض ، فأعلاها الصوف وأوسطها المتصوف وأدناها المستوصف ، فالصوفي اسم يطلق على أهل الكمال منهم ، والمتصوف هو من يطلب هذه الدرجة العليا بالمجاهدة ، والمستوصف هو من تشبه بهم من أجل الجاه ، وبعبارة أخرى ، الصوفي صاحب الوصول والمتصوف هو صاحب الاصول والمستوصف هو صاحب الفضول (°) ، بينما يصنفهم المحض الى ثلاث طبقات : مريد طالب ومتوسط ساير ومنته واصل (۱) ،

٣ ــ مارس عدد من المتصوفة نوعا من النقد الذاتي لتنقية الحركة الصوفية مما على بها من الشوائب ، من ذلك قول يوسف بن الحسين الرازى « رأيت آفةالصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وارفاق النسوان » (٧) وذكر أبو سعيد الخراز آنه رأى ابليس في المنام فحاوره فقال له ابليس ان له في الصوفية لطيفة هي صحبة الأحداث ، ولم ينكر الخراز ذلك وانما قال مستهجنا « قل من يتخلص من هذا

<sup>(</sup>۱) احياء علوم الدين ، ج ٥ ، ص ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٢) السلمي: طبقات الصوفية ، ج ١ ص ١٧٨٠

<sup>(</sup>٣) احياء علوم الدين ، ج ٥ ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) التعرف لمذهب آهل التصوف ، ص١٢. - ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الهجويرى ، كشف المحجوب ، ص ٢٣٠ - ٢٣١ .

<sup>(</sup>٦) مجموع من كلام السهروردي ، مخطوط ، بدون ترقيم للصفحات.

<sup>(</sup>٧) السلمي ، المسدر السابق ، جـ ١ ص ١٨٨ .

من الصوفية » (١) • وكان أبو حامد القصار اذا رأى أصحاب المر يقول : نشرتم أعلامكم وخبرتم صولكم فياليت شعرى فى اللقاء أى تكونون » (٢) أما أبو الحسن القناد فقد انتقد أهل التصوف شر فقال :

أهل التصوف قد مضوا صار التصوف صيحة وت مضار التصوف صيحة وت مضت العلوم فلاعد وت كذبتك نفسك ليس ذ ي حتى تكون بعين من عن

صار التصوف مخرقة وتواجدا ومطبقة وم ولا قلوب مشرقة ى سنن الطريقة المخلفة عنه العيدون المحدقة

ويذكر السراج الطوسى آن الذين خلطوا من الصوفية ثلاث طبقات منهم من غلطوا فى الأصول من قلة احكامهم لأصول الشريعة فسوالوصول لتضييع الأصول ومنهم من غلطوا فى القروع وهى الأوالأخلاق والمقامات والأحوال والأفعال والأقوال لأنهم لم يدنوا يوقفهم على المنهج الذى يؤدى بهم الى مطلوبهم فيقع فيهم الغلط ومنهم الهفوة والشطط ، ومنهم للهم الطبقة الثالثة لله من كان غيما غلطوا فيه زلة وهفوة لا علة وجفوة فاذا تبينوا ذلك عادوا مكارم الأخلاق فعادوا الى الأحوال الرضية والأفعال السنية والدر الرفيعة فلم تنقص مراتبهم هفوتهم (٤) .

ويمكن أن نعد الرسالة التي وجهها أر القاسم عبد الكريم القشد المتوفى سنة ٢٥٥ هـ الى جموع الصوفية فى وقته ، والمعروفة بالر القشيرية ، نوعا من النقد الذاتي كان يهدف منه الى تحسين صورة التحوتزيينه فى قلوب معامرية وتقريب الشقة بينه وبين مذهب أهل الس

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، ج ١ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) السهروردي ، آداب المريدين ، مخطوط ، بدون ترقيم .

<sup>(</sup>٣) الطوسى : المصدر السابق ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٠٠ -- ١١١ .

٤ - سعى بعض المتصوفة الى تحسين صورة التصوف مثل أبى القاسم القشيرى (ت ٢٥٥ه م) وأبى حامد الغزالى (ت ٥٠٥ه م) الذى كانت محاولته فى ذلك أنجح المحاولات لولا أن انتقص من أثرها ما ردده متصوفة القرن السادس الهجرى من أقوال مثل محيى الدين بن عربى ومن نحانحوه من المتصوفة ، مما دعا المتشددين من أهل السنة المعادين للتصوف أن يشنوا آقسى الهجمات على المتصوفة مثل هجوم أبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزى (ت ٥٩٥) على الصوفية خاصة فى كتابة تلبيس ابليس (٣) فقد كان هجوم ابن الجوزى أعنف وأقسى هجوم عليهم - خاصة على المتأخرين منهم - فشنع عليهم وفضح كثير من زلاتهم مرجعا اياها الى غواية الشيطان لهم أو تلبيس ابليس عليهم •

لقد مر التصوف عبر تطوره منذ بدايته فى القرن الثانى الهجرى وحتى نهاية القرن الخامس الهجرى بعدة مراحل رئيسية تتصورها كالتالى:

١ ــ المرحلة الأولى: بدايات التصوف ٠

وهي مرحلة ظهور التصوف على الساحة الاسلامية منبثقا عن تصاعد الزهد المنظم (٢) ويمكن اعتبار النصف الثاني من القرن الثاني الهجرى بداية هذه المرحلة التي كان المتصوفة فيها لا يختلفون كثيرا عن الزهاد وكان التزامهم بالشريعة واضحا فخلط الناس يومئذ بينهم وبين الزهاد مما دعا الصوفية الأوائل الى الاهتمام بالتمييز بين التصوف وغيره من المذاهب والنزعات فكثرت أقوالهم في ذلك مثل بشر الحافى ( ت ٢٢٧ هـ ) الذي ميز بين الصوفي والفقير (٢) ، وقد بلغت هذه المرحلة نهايتها بظهور ذي النون الاخميمي المصرى ( ت ٢٤٥ هـ ) الذي كان علامة بارزة في تاريخ التصوف على الاطلاق تاريخ التصوف على الاطلاق بأن يطلق عليه اسم واضع اسس التصوف (٤) واعترف له بهذا الفضل بأن يطلق عليه اسم واضع اسس التصوف (٤) واعترف له بهذا الفضل

Margoliouth; «The Devil's Delusion by Ibn Al-Jayzi» IC, IX (1) (Jan, 1935) pp. 1-21.

<sup>(</sup>٢) محمد جواد مفنية : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) السلمى : المصدر السابق ، جد ١ ص ١٧ ٠

<sup>(</sup>٤) نظرة تاريخية في اصل التصوف وتطوره ( من كتاب في التصوف الاسلامي وتاريخه ) ص ١ - ١١ .

كثيرون فيرى عبد الرحمن الجامى أنه رأس فرقة الصوفية ، أخذ عنه الجميع وانتسبوا اليه « وقد كان المشايخ قبله ولكنه كان أول من فسر اشارات الصوفية وتكلم فى الطريق » (١) ويرى فيه أو ليرى أنه أول من جعل التصوف علما حقيقيا (٢) •

### ٢ ــ المرحلة الثانية : تدعيم التصوف وانتشاره •

وتبدأ هذه المرحلة من حيث تنتهي سابقتها عند ذي النون المصرى ، ونعدها مرحلة تدعيم التصوف اذ كان الاهتمام فيها ينصب على توضيح أصول التصوف وشرائطه ومعانيه ، فيذكر السرى السقطى (ت ٢٥٧ هـ )\_ على سبيل المثال \_ أن للتصوف ثلاث معان ذكرناها أتفا ، وسلمل ابن عبد الله التستري (ت ٢٨٣ هـ ) يذكر أن الصوف تلزمه ثلاثة أشياء: حفظ سره وأداء فرضة وصيانة فقره ، وذكر أيضا أن أصول التصوف سبعة : التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـــ وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق (٣) وشتان ما بين هذه الأصول السبعة التي يحددها التستري وبين أركان التصوف التي يصل بها الكلاباذي فيما بعد (ت ٣٨٠ هـ) الي عشرة أركان هي : تجريد التوحيد ثم فهم السماع وحسن العشرة وايثار الايثار وترك الاختيار وسرعة الوجد والكشف عن الخواطر وكثرة الأسفار وينرك الاكتساب وتحريم الادخار (١) ، فهذا الفارق بين الأصول عند التسترى والأركان عند الكلاباذي كان نتيجة لتطور التصوف تطورا كبيرا في نحو قرن واحد من الزمان • كما يظهر هذا التطور في المقارنة بين ما سلجله السلمي من شروط كان يأخذ بها المشايخ المتقدمون وبين الأركان التي ذكرها الكلاباذي ، يذكر السلمي « شرائط التصوف ما كَان عليه المشايخ المتقدمون من الزهد في الدنيا والاشتغال بالعبادة والذكر والغني عن الناس والقناعة والرضا بالقليل من المطعوم والمشروب والملبوس ورعاية الفقراء وترك الشهوات والمجاهدة والورع وقلة النوم والكلام والمراقبة والوحشة من الخلق والغربة ولقاء المشايخ والأكل عند الحاجة والكلام

<sup>(</sup>١) نفحات الانفس ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الفكر العربي ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) السلمى : المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠٨ - ٢١٠ ،

<sup>(</sup>٤) التعرف الذهب أهل التصوف ، ص ٨٩ .

عند الضرورة والنوم على الغلبة والجلوس فى المساجد ولبس المرقعة والرث » (١) .٠

لقد طرأت على التصوف فى المراحل التالية اضافات كمية ونوعية كانت وزيده اتساعا وبعدا عن شكله الأول وقد أشار ابن الجوزى الى تلك المتغيرات فذكر أن الصوفية الأوائل كان عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الحميدة من الزهد والحلم والصبر والاخلاص والصدق وغير ذلك من الحضال الحسنة التى تكسب المديح فى الدنيا والثواب فى الآخرة ، ثم جاء أقوام تفكلموا لهم فى الرجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا فى ذلك (٢) .

تمتد المرحلة الثانية من التصوف \_ مرحلة التدعيم \_ لتشمل الجنيد المتوفى سنة ٢٩٧ هـ والذي يصفه ابن تيمية بأنه سيد طائفة الصوفية (٦) وقد قام الجنيد بتسجيل تعاليم ذي النون المصرى وترتيبها حتى اصبحت الأساس الذي بني عليه الصوفية جميعا (١) وخطى التصوف على يد الجنيد خطوات واسعة اذ صاغ المعاني الصوفية وشرحها كتابة ، وكان يعلم التصوف سرا في السراديب وفي بيوت خاصة (٩) ، وتتلمذ عليه عدد من أعلام التصوف اللاحقين مثل عمرو بن عثمان المكي وأبي بكر الشبلي وأبي بكر بن سعدان وغيرهم وقد ظهر منذ أواخر القرن الثالث الهجري وأبي بكر بن سعدان وغيرهم وقد ظهر منذ أواخر القرن الثالث الهجري مغايرة لتلك التي كانت سائدة في صدر الاسلام ، ونتج عن التأثر بهذه مغايرة لتلك التي كانت سائدة في صدر الاسلام ، ونتج عن التأثر بهذه على أنه مروق عن الاسلام الصحيح (١) وكان لتأثرة الواضح بأفكار على أنه مروق عن الاسلام الصحيح (١) وكان لتأثرة الواضح بأفكار دينية غير اسلامية أثره في ابتعاد التصوف في آخره عنه في أوله (٢) وكان دينية غير اسلامية أثره في ابتعاد التصوف في آخره عنه في أوله (٢) وكان لتأثرة البسطامي الذي دينية غير اسلامية أثره في ابتعاد التصوف في آخره عنه في أوله (٢) وكان دينية غير اسلامية أثره في ابتعاد التصوف في آخره عنه في أوله (٢) وكان دينية غير اسلامية أثره في ابتعاد التصوف في آخره عنه في أوله (٢) وكان دينية غير اسلامية أثره في ابتعاد التصوف في آخره عنه في أوله (٢) وكان دينية غير اسلامية أثره في ابتعاد التصوف في آخره عنه في أوله (٢) وكان دينية غير المه كان التصوف في آخره عنه في أوله (٢) وكان التأثرة المه كان الذي المه كان المه

<sup>(</sup>١) القدمة في التصوف ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>۲) تلبیس ابلیس ، ص ۱۹۳ - ۱۹۶ .

<sup>(</sup>۳) مجموع فتاوی ، مجلد ۱۱ ، ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٤) أوليرى: المرجع السابق ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن الجامى : المصدر السابق ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) أوليرى: المرجع السابق ، ص ص ١٠٦ - ١٦١ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون : القدمة ، فصل في علم التصوف .

قال بالاتحاد بمعنى اتحاد المخلوق مع الخالق ليصبحا حقيقة واحدة (١) • ٣ \_ المرحلة الثالثة: مرحلة الشطط:

وهي المرحلة التي يمكن القول بابتدائها على يد الحسين بن منصور الحلاج ( قبل سنة ٣٠٩ هـ ) الذي توغل بالتصوف في أقوال مبهمة وتهويمات غامضة وقال بالحلول بمعنى حلول الله في الانسان وساير المخلوقات (٢) ، فلم يرض عنه أحد من المسلمين حتى مشايخ الصـوفية أسسهم فكأنَّ منهم من أنكر قوله وردوه ولم يقبله منهم الآ أقلهم ممن جِملُوهُ أحد المحققينُ في التصوف (٣) • فلا غرو اذن أن يُتهمه أهل السنة بالزندقة ويحاكمونه ويعدموه فى بغداد سنة ٣٠٩ هـ باعتباره مبتدعا يتنافى ، دهبه في الحلول مع الدين الصحيح (1) .

ويبدو أن أقوال الحلاج وآمثاله من أهل الشطط في التصوف قد أدت آلى اشتداد معارضة أعل السنة للتصوف وانكارهم للبدع الصوفية مما أساء الى الحركة الصوفية وقبح وجهها فى العالم الاسلامي فنهض عدد من معتدلي التصوف لتحسين وجه التصوف وبذلوا فى ذلك جهودهم. وبعد كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع الأبي الحسن الملطى المتوفى سنة ٣٧٧ هـ نموذجا لتزايد هجوم أهل آلسنة على التصـوف فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى (°) لكن الصوفية المعتدلين انبروا للدفاع عن نزعتهم مظهرين تمسكهم بالشريعة ومستهجنين أغلاط المخطئين من المتصوفة ، وكتبوا فى ذلك عدة كتب كان هدفها جميعا تحسين صورة التصوف أمام معاصريهم • وكان من أقدم من قاموا بذلك من المتصوفة السراج الطوسى الذئ كان معاصرا لأبي الحسين الملطى وتوفى بعده بعام واحد فقط في سنة ٣٧٨ هـ فكتب كتابه اللمع في التصوف، وعاصره ألكلاباذي الذي توفى بعده بعامين في سنة .٣٨٠ هـ وكتب كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف • وتطورت جهود المتصوفة لتحسين صورة مذهبهم الى محاولات للتوفيق بينه وبين مذهب أهل السنة ، يذكر في

<sup>(</sup>١) محمد جواد مقية: المرجع السابق ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع ، نفس الصفحة . (۲) السلمى ، المصدر السابق ج ۱ ص ۳۰۲ .

<sup>(</sup>٤) الفرديل: المرجع السابق ، ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن إلدوى : المرجع السابق ، ص ٧٠ .

ذلك الرسالة القشيرية التي وجهها أبو القاسم القشيرى المتوفى سنة ٢٩٥ هـ الى معاصرية ، لكن أبرز وأنجح محاولة للتوفيق بين مذهب أهل السنة وبين التصوف كانت تلك التي قام بها حجة الاسلام أبو حامد الغزالي والتي يرى البعض أنها غيرت من مجرى التصوف الاسلامي ، « فقد أرسى الغزالي قواعد التصوف السنى الذي يعنى بالجانب الخلقي التربوي في العالم الاسلامي ورفض أنواع التصوف الأخرى المسرفة كتصوف الحلاج القائم على فكرة الحلول وتصوف البسطامي الذي يعلن فيه الاتحاد » (١) ، ويرى ألفردبل أن هذا التوفيق الذي بدأ منذ القرن الخامس الهجرى بين التصوف والاسلام السنى والذي قام فيه القشيري والغزالي بأهم دور قد خفف حدة العداء للتصوف وأوجد له أنصارا في العالم الاسلامي على اتساعه خاصة في بلاد المغرب (٢) ،

#### ٤ ـ المرحلة الرابعة :

وهى التى تبدأ فى القرن السادس الهجرى وتمتد بعد ذلك محددة ملامح الحركة الصوفية فى القرون التالية متمثلة فى اتجاهين رئيسيين : أولهما ، اتجاه نظرى فلسفى يعد محيى الدين بن عربى علمه الأشهر وثانيهما اتجاه عملى منظم يتمثل فى الطرق الاخوائية الجماعية المنظمة والمعروفة اصطلاحا باسم الطرق الصوفية والتى تمثلت بواكيرها فى الطريقة القادرية الجيلاني المتوفى سنة ٧٥٥ هـ القادرية الجيلاني المتوفى سنة ٧٥٥ هـ والطريقة الرفاعية التى أسسها أحمد الرفاعي المتوفى سنة ٧٥٥ هـ وعلى الرغم من وقوع هذه المرحلة خارج نطاق هذه الدراسة التى تتناولها فمن المكن أن نشير الى أن آراء وسلوكيات الصوفية فى هذه المرحلة من أمثال ابن عربى ومن هم على شاكلته من ناحية والطرق الاخوائية من ناحية أخرى قد أودت بالتقارب الذى توصل اليه الغزالي بين أهل السنة والتصوف المعتدل ، ومن ثم فقد عاود أهل السنة مهاجمة التصوف بل تعرض التصوف الأقسى هجوم فى تاريخه من قبل عبد الرحمن بن الجوزى (۱) ، التصوف الأقسى هجوم فى تاريخه من قبل عبد الرحمن بن الجوزى (۱) ،

<sup>(</sup>١) أبو الوفا التفتازاني : الطرق الصوقية في مصر ، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة مجلد ٢٥ / ١٩٦٣ ، ج ٢ ، ص ٥٥ وماتعدها .

۲۷۷ - ۳۷٦ - ۳۷۱ الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي ، ص ۳۷٦ - ۳۷۱ (۲)
 Margoliuth; op. cit. pp. 1-21.

ثم جاء هجوم ابن تيمية بعد ذلك أقل حده لكنه صبه على أمثال الحلاج وابن عربى ومن على شاكلتهما ممن أسماهم بالحلولية والاتحادية ،

لقد كان التصوف دوما عرضة لانتقاد أهل الفرق الاسلامية على اختلافها • لكن نبرة هذا النقد كانت تخفت حينا وتعلو حينا آخر تبعا لظروف كل فرقة من ناحية وتبعا لأحوال الصوفية أقسمهم من ناحية أخرى • ولم يكن النقد الموجه للصوفية أو الهجوم عليهم فى أغلب الأحيان الارد فعل لأقوالهم وأفعالهم ومن ثم يمكن أن نفسهم خفوت النقد لمتصوف معتدل كالغزالي وحدة النقد بل الهجوم الموجه ضد متصوفين آخرين كالحلاج وابن عربي •

كان الخوارج أول الفرق الاسلامية انتقادا للتصوف ، اذ أخذوا على المتصوفة طاعتهم لسلطان الجور وقولهم بأن النية أفضل من العمل (۱) ، وسخط الشيعة على المتصوفة (۲) لقولهم بالولاية وبالقطب الغوث مما يعطل علم الامامة عند الشيعة (۱) فضلا عن أن تجمع المريدين حول مشايخ الصوفية حرم الشيعة من رصيد بشرى هائل كان من الممكن استمالته الى التغييع وتجميعه حول الامام الشيعي الذي ادعى لنفسه العصمة متطلعا الى زيادة سلطانه وزيادة أتباعه لاسيما بعد انحسار النفوذ السياسي للخلفاء العباسيين منفذ تزايد نفوذ الأتراك وتسلطهم على الخلافة العباسية ، أما أهل السنة فقد كانوا أخف حدة في معارضتهم الخلافة العباسية ، أما أهل السنة فقد كانوا أخف حدة في معارضتهم للتصوف خاصة المعتدل منه ، اذ كان هجوم أهل السنة لا ينصب غالبا للتصوف خاصة المعتدل منه ، اذ كان هجوم أهل السنة لا ينصب غالبا للاعلى غلاة الصوفية ولم يقولوا بمروق المعتدلين منهم عن الدين (٤) .

والتصوف على حد قول الهويرى سه تنقل وتكلف (°) أو بعبارة أخرى هو رحلة يسلكها المتصوف مرورا بمنازل أو مقامات وصولا الى مرتبة الصوفية التى تطلق على كاملى الولاية ومحققى الأولياء • أو هو رحلة للوصول الى الحقيقة ومعرفة الله (١) •

(7)

<sup>(</sup>١) كوربان: المرجع السابق ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد جواد مقية: المرجع السابق ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) كوربان : المصدر السابق ، ص ٨٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ماسيتيون ، دائرة المعارف الاسلامية ، مادة تصوف .

<sup>(</sup>٥) كشف المحبوب ، صص ٢٣٠ ـ ٢٣١ .

S. Trimingham; op. cit. p. I.

ويقسم الصوفية هذه الرحلة ـ التي يدعونها الطريق أو السبيل ـ التي مقامات والمقامات الي أحوال يترقى فيها المريد في ظل رعاية شيخه من حال الي حال ومن مقام الي مقام حتى يصل الي التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المرجوة للسعادة في رأيهم (١) وهذه الرحلة لها في التصوف كثير من الأهمية حتى أن الهروى (ت ٤٨١ هـ / ١٠٨٩ م) أفرد لبيانها وشرح مقاماتها وأحوالها كتابا أسماه منازل السائرين » (٢) يبدو أنه هو الذي أشنار اليه ابن خلدون باسم كتاب المقامات للهروى (٢) .

وقد وضع الصوفية للطريق ـ أو السبيل ـ شروط « هي قلة الكلام والطعام والمنام واعتزال الأنام والذكر المرام واطعام الطعام وافشاء السلام وقيام الليل والناس نيام ه، وله أصول: التمسك بالكتاب والسنة وأكل الحلال وكف الأذى وتحمله وتجنب المعاصى والتوبة قبل الشروع وأداء الحقوق واجتناب الجبابرة والقراء المذاهنين والمتصوفة المجاهلين ٥٠٠ ولابد للسالك من الورع لأنه زمام الدين وترك العلمع لأنه فساد الدين » (٤) والسبل كثيرة عندهم « لا تعد ولا تحصى ، بل المتعارف منها أربعة: سلوك طريق المعاملة ٥٠٠ وهي ما عليه السواد الأعظم ٥٠٠ الثاني: سلوك طريق السياحة لكسر النفس وتهذيب الأخلاق وصحة التوكل والنظر في آلاء الله والاجتماع بالأخيار والأخذ عنهم ، الثالث: السلوك في طريق المجاهدة وترك المألوفات والشهوات والعادات ومخالفة النفس بالرياضات والاقياد للمرشد الكامل وترك الدنيا وأهلها ١٠٠ الرابع: سلوك أهل الجذب وهو الفناء في الله ١٠٠ فلا يرى آلا الله ولا يتكلم الا بالله ولا يسمع الا من الله » (٥) ٠

والطريق عند المتصوفة غير الطريقة ، فالطريق Road هو السبيل الذي يسلكه المريد وصولا الى المراد وهو ما كان معروفا لدى المتصوفة

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: المقدمة ، فصل في علم التصوف .

<sup>(</sup>۲) نُشر هذا الكتاب بتحقيق الآب لوجيية دى بوركى الدومنكى ، القاهرة / ۱۹۹۲ .

<sup>(</sup>٣) المقدمة ، فصل في علم التصوف .

 <sup>(</sup>٤) مجهول : رسالة في آداب الصوفية ، مخطوط بمكتبة جامعة
 ۱۱ عبد العريز برقم ٧٦٥ .

<sup>(</sup>ه) مجهول : رسالة في آداب الصوفية ، مخطوط بمكتبة جامعة اللك عبد العزيز برقم ٧٦٥ .

الاوائل ابان التصوف الفردى • آما الطريقة Order فاصطلاح ظهر لاحقا ابان التصوف الجماعى المنظم يطلق على بجماعات المعاشرة الاخوانية التى تعرف باسم الطرق الصوفية وتدعى الواحدة منها باسم الطريقة • والأساس فى هذه الطريقة هو تنظيم العلاقة بين المرشد والمريد (١) •

غير أن البعض يخلط بين مصطلح الطريق Road واصطلاح الطريقة Orden ، فماسينيون على سبيل المثال على خلط بينهما وجعل لكلمة طريقة معنيين متتاليين زمنيا ، أولهما كان يعرف فى القرنين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين وفيهما كانت الطريقة تعنى ضروب من السلوك الفردى ، وثانيهما يأتى بعد القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى وفيه أصبحت الطريقة عبارة عن مجموع مراسم التدبير الروحى المعمول به من آجل المعاشرة الاخوانية (٢) ، ويبدوا أن ما سينيون كان يقصد بالمعنى الأول لما يسميه الطريقة ما كان يعنيه مصطلح الطريق Road عند الصوفية الأوائل وهو السبيل الذي يسلكه المريد وصولا الى المراد خلال منازل نفسية مختلفة ومتعاقبة تعرف بالمقامات والأحدوال ،

لقد كان الطريق Road هو سبيل المتصوفة ابان التصوف الفردى أما الطريقة Order فقد أطلقت على الجماعة الصوفية التى تنتظم حول شيخ من المشايخ يكون لها مرشدا • ولعل أولهما كان سببا فى الآخر حينما أكد المشايخ الأوائل على ضرورة أن يسترشد المتصوف السالك للسبيل بهدى شيخ من مشايخ التصوف حتى أن أبا يزيد البسطامى قال : من لم يكن له شيخ كان الشيطان شيخه (ا) وقال الجنيد : من سلك بغير شيخ ضل وأضل (ا) •

ويرى كارادى فو أن الطرق الصوفية هي التعبير المنظم عن التصوف الاسلامي بعد أن ظل قرونا طويلة يقوم على الأفراد وأن هذه الطرق

S. Trimingham; op. cit. p. 3. (1)

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الاسلامية ، مادة تصوف .

 <sup>(</sup>٣) القشيرى: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٧٣٥ واحسان الهى ظهير:
 التصوف ، ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) أحسان الهي ظهير: المرجع السابق ، ص ٢١٧ .

التى لها طبيعة الهيئات الدائمة التى تحتفظ بنظام خاص وعبارات خاصة ويجمعها اسم معلوم لم تنشأ الافى القرن السادس الهجرى فى الحقبة المضطربة من تاريخ الاسلام التى تمزقت فيها أوصال الدولة السلجوقية وكانت أول طريقة بهذا المفهوم لها أصل معلوم ولا تزال باقية حتى الآن هى الطريقة القادرية التى أنشأها عبد القادر الجيلانى المتوفى سنة مى الطريقة القادرية التى أنشأها عبد القادر الجيلانى المتوفى سنة ٥٦١ه هـ (١) •

واذا كان كارادى فو يرجع نشأة الطرق الصوفية الى الفترة المضطربة من تاريخ الاسلام ، فان بعض الدارسين يحملون هذه الطرق بعض مسئولية التدنى الذى حل بالعالم الاسلامى ، فقد أدى الى ذلك اعتناق الصوفية لعقيدة الجبرية وتزوعهم الى التواكل والسلبية وظهور الفرق الصوفية التى جعلت من الضعف والعجز مبدأ أساسيا بدعوى تفويض الأمور الى الخالق فحاد المتصوفة بذلك عن طريقهم الأول وصاروا يعرفون التصوف بأنه الصبر تحت الأمر والنهى بعد أن كانوا يرونه فى عصره الأول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر () •

وواقع الأمر ، أن الطرق الصوفية لم تكن أساس التدنى ــ وان كانت قد أسهمت فيه ــ اذا كانت نفسها وليدة التدنى والتدهور الذى عصف بالعالم الاسلامى منذ القرن السادس الهجرى ومن ثم لم تكن هى سبباله وانما كانت احدى نتائجه .

هكذا كان مسار التصوف في العالم الاسلامي منذ ظهوره في القرن الشاني الهجري حتى ظهور الطرق الصوفية في القرن السادس الهجري للهناني الهجري حتى ظهور التي سبقته ومهدت له قد بدأت في المشرق الاسلامي وفيه تصاعدت مؤدية الى التصوف ، فان الأمر لم يختلف عن ذلك في المغرب الاسلامي الذي لم يتأخر كثيرا عن مواكبة الحركة الزهدية للصوفية في المشرق الاسلامي ، اذ مالبت هذه الحركة أن امتدت الى الله المغرب والأندلس في وقت غير بعيد عن بدء ظهورها في المشرق ولقد أصاب ألفرد بل اذ قال : « سيكون مثارا للدهشة لو لم ينجح

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية ، مادة درويش -

<sup>(</sup>٢) توفيق بن عامر الصوفية والعقيدة الجبرية ، حوليات الجامعة التونسية عدد ١٨ / ١٩٨٠ صص ٧٥ - ٨٨ ٠ (م ٤ - الزهاد والمتصوفة )

التصوف فى النفوذ فى الاسلام المغربي والتغلغل فيه ذلك أن كل الحركات التى ظهرت فى المشرق الاسلامي منذ بداية الاسلام وجدت لها أصداء فى الشمال الأفريقي » (١) •

واذا كنا نوافق ألفرد بل فيما ذهب اليه ، فاننا نضيف الى ذلك أن كل الحركات التى ظهرت فى المشرق الاسلامى لم يقتصر صداها على الشمال الأفريقى فحسب بل عبرت مضيق جبل طارق وتردد صداها أيضا فى الأندلس, •

وفى ضوء ما تقدم ، سوف نتعرض فى الصفحات التالية لدراسة الزهد والتصوف في المغرب والأندلس منذ ظهورهما هناك حتى نهاية القرن المخامس الهجرى على اعتبار أن نزعة الزهد التى تصاعدت الى التصوف فى المشرق قد سارت فى مسار مشابه لذلك فى بلاد المغرب والأندلس فى أوقات متقاربة وظروف متشابهة تجعل من الحركة الزهدية ـ التصوفية تيارا عاما فى العالم الاسلامى كله بجناحيه الشرقى والغربى على السواء .

<sup>(</sup>١) الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي ، ص ٣٧٩٠.

الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب الاسلامي حتى القرن الخامس الهجري

# الزهد والزهاد في بلاد المغرب الاسلامي :

لم يتأخر ظهور الزهد فى بلاد المغرب كثيرا عن ظهوره فى المشرق الاسلامى ، فقد نزع كثير من أهل المغرب الى الزهد منذ وقت مبكر من تاريخ الاسلام فى بلاد المغرب ، ولم يكن نزوع المغاربة الى الزهد راجعا فقط الى أن الحركات التى كانت تظهر فى المشرق الاسلامى قبجد صداها فى الجناح الغربى من عالم الاملام وانما كان ذلك النزوع يرجع أيضا الى عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية ونفسية ، يمكن أن نشير الى البعض منها:

# ١ \_ وفود بعض الزهاد المشارقة الى بلاد المغرب:

كان مما ترتب على الفتح الاسلامي لبلاد المغرب تدفق كثير من المشارقة الى تلك النواحي ، وعلى الرغم من تنوع مهامهم وتعدد أهدافهم فانهم قد تضافروا جميعا في انجاز أعظم حركة وأروعها الأسلمة بلاد المغرب وتعريبها مما جعل من بلاد المغرب جزء لا يتجزأ من عالم الاسلام والعروبة .

وكان ممن قدم من المشرق الاسلامى الى بلاد المغرب نفر من الزهاد الذين نزعوا الى الزهد ومارسوه وعايشوا آهله وتمرسوا فيه حتى أصبح الزهد علما عليهم وأصبحوا أعلاما فيه ، فلما قدمؤا الى بلاد المغرب أثاروا فى نفوس المغاربة الأعجاب بالزهد والميل اليه .

كان من أوائل الزهاد الذين وفدوا من المشرق الاسلامي الى بلاه المغرب نفر من التابعين العشرة الذين أرسلهم الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز الى بلاد المغرب ليفقهوا أهلها في الدين ، وكان هؤلاء النفر يتصفون فضلاعن علمهم وفقههم في بالزهد ويمارسونه ، منهم اسماعيل ابن عبيد الإنصاري المعروف بتاجر الله الذي كان من أهل الفضل والعبادة والنسك والارادة ، قال فيه سعيد بن المسيب في المشهور في انسك نسك العجم ، وكان اسماعيل بن عبيد تاجر الله يلبس جبة صوف وكساء صوف وقلنسوة صوف ، سكن القيروان وكان أول من بني بها جامع الزيتونة سنة ١٩ هـ ، علم أهلها فقهه وزهده حتى خرج متطوعا في جامع الزيتونة سنة ١٩ هـ ، علم أهلها فقهه وزهده حتى خرج متطوعا في

غزاة عطاء بن رافع صقلية فغرق فى البحر فمات سنة ١٠٧ هـ (١) • وكان من هؤلاء التابعين العشرة أيضا اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومي الذي ولاه عمر بن عبد العزيز على افريقية لكنه كان مع فقهة صالحا زاهدا ، بلغ من الزهد أنه كان اذا أقبل من الغزو فى الصائغة افترش درعه فنام عليها ، وكان هو وأم ولده وفرسه يسكنون بيتا واحدا زهدا في الدنيا وتواضعا ، ضرب به المثل فى الزهد حتى قال فيه أحدهم ، ما رأيت زاهدا في هذه الأمة غير اثنين : عمر بن عبد العزيز واسماعيل ابن عبيد الله المخزومي ولقد تعلم أهل افريقية من فقهه وزهده حتى توفى بالقيروان سنة ١٢٢ هـ ٢ (٢) •

ثم قدم الى افريقية زهاد آخرون من المشارقة نعرف قلة منهم مشل سعيد الأدم المتعبد بمصر والذى زار افريقية فلقى فيها أبا عيسى مروان ابن عبد الرحمن اليحصبى (٣) ، ولا شك أن آخرين غيره قد قدموا الى بلاد المغرب من المشرق كان لهم دور فى استمالة المقاربة الى الزهد غير أن المصادر المغربية سكتت عن كثير من أخبارهم اهتماما منها بأخبار المغاربة الذين رحلوا من بلاد المغرب الى المشرق الاسلامى ٠

## ٢ ـ رحالات الزهاد الغاربة الى المشرق الاسلامي :

كانت رحلات المغاربة الى بلاد المشرق لا تنقطع اذ كانوا يتدفقون على المشرق تدفقا مستمرا لأسباب شتى كالجح الى المشاعر المقدسة فى الحجاز والعراق والشمام ولطلب العلم فى مدارسه المشرقية خاصة فى الحجاز والعراق والشمام ومصر ولغير ذلك من أسباب حتى يمكننا القول ان الرحاة الى المشرق كانت حلما يراود كل مغربى •

وكان كثير من هؤلاء الذين ارتجلوا الى المشرق من الزهاد والعباد الذين كانوا يسعون ـ فيما يسعون اليه ـ الى لقاء الزهاد المشارقة للتعرف عليهم والأخذ عنهم • فمن هؤلاء الذين ارتجلوا الى المشرق ـ على

<sup>(</sup>۱) المالكي : رياض النفوس ، جـ ١ ص ص ٢٠٦ ــ ١٠٧ . والدباغ : معالم الايمــان في معرفة أهل الفيروان ، جـ ١ ، ص

<sup>. 190 - 191</sup> 

<sup>(</sup>۲) المالكي ، المصدر السابق ، ج ١ ص ص ١١٥ ـ ١١٦ والدباغ : المصدر السابق ، ج ١ ص ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) المالكي: ألمصدر ألسابق ، ج ص ١٩٥٠.

سبيل المثال \_ أبو عبد الله محمد بن مسروق الزاهد ، هكذا كان يلقب ، وكان صالحا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة عن غنى ومقدرة ، لقى فى رحلته حين نزل بالاسكندرية أبا شريح المتعبد الاسكندراني (١) • وكان منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد السوسى الذى ذكره المالكي وكتب عنه أنه كان متجردا عن الدنيا زاهدا فيها ، كان أصله من السوس الأقصى وقدم الى افريقية فأقام مدة بالقيروان صحبة فيها عدد من أهلها واتنفعوا به كان فى مقدمتهم البهلول بن راشد • وكان أبو عبد الله السوسى هذا هو القائل عن الزهد حينما سئل عنه : « الزهد تجريد القلوب وتزوع اليقين بالانصراف سرا وجهرا » • وقد ارتحل أبو عبد الله السوسى هذا الى المشرق وقيل انه توفى بالطور بمصر (٣) •

وكان ممن ارتحلوا الى المشرق البهلول بن راشد ، يصفه المالكى بأنه وتد من أوتاد المغرب (٢) والوتدية مرتبة من مراتب الصوفية لكننا نشك فى أن البهلول بن راشد كان من المتصوفة وانما كان زاهدا فقط ، وقد التقى البهلول بن راشد فى المشرق بالامام مالك الذى لاحظ غلبة العبادة عليه فلقبه عابد المغرب ، وكان يضرب به المثل فى الورع ببلاد المغرب ، قال فيه موسى بن معاوية الصمادحى : رحلت من القيروان ولا أظن أنى أرى أخشع من البهلول بن راشد حتى لقبت وكيع بن الجراح (١) ،

وكان ممن ارتحلوا الى المشرق عبد الملك بن أبى كريمة ، سمع من مالك بن أنس وسفيان الثورى وغيرهما ، قيل انه كان مستجاب الدعوة ونسبت اليه كرامات كثيرة • وكان له كتاب فى الزهد ، روى عنه بعض

<sup>(</sup>۱) المالكي: المصدر السابق ، ج ۱ ص ص ۱۹۳ – ۱۹۶ والدباغ: المصدر السابق ج ۱ ص ۳۲۸ .

<sup>(</sup>٢) المالكي : الصدر السابق ، ج ١ ص ص ١١٦ - ١٩٧ .

بيدو أن إبا عبد الله السوسى هذا غير أبي عبد الله السوسى الذي ذكره كل من الدباغ والسلمى ، فالسوسى المذكور عند المالكى كان فيما يبدو اسسن مسن البهلول بن رائد وقد توفى البهلول سسنة ١٨٣ هد أما السوسى المذكور عند الدباغ والسلمى فقد توفى بعد هذا التاريخ بأحد عشر عقد من الزمان في سنة ٢٩٣ هد لكن يبدو أن الخلط بينهما راجع الى تشابه الاسماء أو الى وفاتهما في موضع وأحد .

<sup>(</sup>٣) المالكي : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٠٠ والدباغ : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٦٥ ٠

<sup>(</sup>٤) الدباغ: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٥٢ ٠

المشارقة وكثير من أهل المغرب كان منهم \_ على سبيل المثال سحنون ابن سعيد وداود بن يحى وغيرهم ، ووصف ابن أبى كريمة بأنه كان من العلماء الكرماء الفضلاء الزهاد ، مولى اسماعيل بن عبيد الأنصارى (١) . الذى يبدو أنه تلقى عنه العلم والزهد معا .

وكان منهم أبو محمد عون بن يوسف الخزاعي ، كان فقيها صالحا زاهدا ، رحل الى المشرق وقدم الى المدينة المنورة سنة ١٨٠ هـ فأدرك فيها أربعين رجلا من معلمي ابن وهب ، يبدو آنه عمر طويلا فقد توفى سنة ٢٤٠ هـ (٣) .

وكان منهم أبو عباس أحمد بن موسى بن مخلد الفافقى ، كان شيخا صالحا فقيها ثقة ضابطا صحيح الكتب حسن التقييد متعبدا ورعا وزاهدا متواضعا ، وكان مهابا ينهى عن الغيبة فى مجلسه ، يميل الى المواعظ والرقائق يختم بها مجلسه اذا فرغ من المسائل والكلام عليها ، رحل الى المشرق وسمع به جلة من العلماء ، فلما عاد الى المغرب سمع منه خلق كثير من أهل القيروان وفتح الله لهم على يديه (٣) .

وكان منهم أبو عمرو بشير بن عمروس المتعبد بالمنستير ، كان من المتعبدين الزهاد المنقطعين الى الله عز وجل ، رحل الى المشرق فجيح ثم دخل الشام وطرسوس قلقى جماعة من الزهاد والصلحاء وانتفع بهم (١). •

وكان منهم حمدون بن مجاهد الكلبى ، سمع من سحنون بن سعيد ، وكان منه أصحاب عيسى بن مسكين وراويته ، وصف بأنه من أهل الفضل والدين والعفة والزهد والنسك والورع والعبادة ، كان يحسن الفقه

<sup>(</sup>۱) المالكي : المصدر السابق ، ج ۱ ص ۳۲۳ والدباغ : المصدر السابق ، ج ۱ ص ۱۹۲ والدباغ : المصدر

<sup>(</sup>٢) الدباغ: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ص ٧٢ - ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ٢ ص ص ٢٥٧ ــ ٢٥٨ .

وابن فرحون الديباح المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب ، ج ١ ص ١٤٨ ٠.

وعياض : ترتيب المدارك لمعرفة اعيان مذهب مالك ، ج ٤ ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) المالكي: المصدر السابق ، جد ١ ، صص ١١٨ ــ ١١٩ .

ويتكلم عليه وكان يسكن الرباط ، روى عنه جماعة من أهل مصر ومن أهل المغرب (١) •

على هذا النحو رحل هؤلاء الزهاد وأمثالهم من المغاربة الى المشرق فالتقوا زهاده وصحبوهم وأخذوا عنهم وتعلموا عليهم فلما عادوا الى المغرب أخذوا يبثون فى أهله ما تعلموه عن الزهاد المشارقة ويحكون عن صفاتهم وأحوالهم ما يستهوون به أفتدة المغاربة ويستميلونهم الى الزهد فكان لذلك أثره الفعال فى نشر الزهد فى بلاد المغرب:

### ٣ ... الحروب التي اجتاحت بلاد الغرب في صدر عصرها الاسلامي :

أسهم البربر \_ سكان المغرب حين الفتح الاسلامي \_ بدور بارز فى فتح بلادهم بأنفسهم مشاركين العرب الفاتحين فى المراحل الأخيرة من فتح المغرب ، وأقبل البربر على اعتناق الاسلام اقبالا عظيما ايمانا منهم بصحة عقيدته وسمو مبادئه وآملا فى المساواة السياسية مع العرب الفاتحين تحقيقا للمبدأ الاسلامي الهام فى المساواة بين كافة المسلمين من عرب وعجم غير أن العصر الأموى الذي شهد اتمام فتح بلاد المغرب كان عصر النفوذ العربي الذي حال بين البربر وبين ما يطمحون اليه من مساواة ومشاركة فى السلطة فاندفع البربر فى حماس وغيظ لمناوئة السلطة العربية واستجابوا لكل دعاة الثورة على الحكم الأموى من خوارج وعلوبين فنشبت المعارك فى بلاد المغرب بين العرب والبربر ثم نشبت بين العرب أنفسهم من قيسية وكلبية فتلظى المغرب بنار فتنة متأججة ما أن تخمد حينا حتى تندلع حينا أخب ،

لا ربب أن تلك الحروب التي أفرزتها الفتنة المغربية قد آلمت نفوس كثير من أهل المغرب سواء أكانوا من العرب أو البربر وهيأتهم الى النزوع الى الزهد والتأثر بالنزعة الزهدية التي كانت قد بدأت فى المشرق ثم مدت ذراعها الى بلاد المغرب مع القادمين اليها من الزهاد المغاربة ممن رحلوا الى المشروق وتأثروا بزهاده •

<sup>(</sup>١) عياض: المصدر السابق ، جه ه ، ص ١٤٧ .

### ٤ ـ غلبة المذهب المالكي على الزهاد المفارية :

على الرغم من أن نزعة الزهد كانت قد سبقت المذهب المالكي في الدخول الى بلاد المفرب فقد أصبح لموقف المالكية من الزهد تأثيره على تلك النزعة ومدى اقبال المغاربة عليها خاصة بعد ذيوع المذهب المالكي في المغرب • ويبدو أن موقف المالكية المغاربة من الزهد كان مسجعا على أتبال أهل المغرب على نزعة الزهد وميلهم اليها • فعلى الرغم من أن مالك ابن أنس لا يعد من الزهاد ، فان المذهب المالكي لم يلفظ الزهد ولم يذمه ، وكانت أغلبية زهاد المغرب يجمعون بين المالكية والزهد في آنْ واحد ، فعلى سبيل المثال كان على بن زياد التونسي الذي يعد أول من أدخل موطأ مالك الى بلاد المفرب مالكيا زاهدا كان له كتاب في الزهد سمعه منه البهلول بن راشد فكان يسمعه سحنون بن سعيد وأقرانه من البهلول (١) • وكان البهلول بن راشد مالكيا وزاهدا ، وكان عبد الملك ابن آبي كريمة مالكيا وزاهدا ، وكان عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد المستجاب مالكيا سمع من سحنون بن سعيد ومن أسد بن الفرات وطلب العلم وعنى به (٢) • وكان يحى بن عمر مالكيا وزاهدا يلبس جبة من صوف (٣) . وكَان غير هؤلاء كثيرون سمن جمعوا بين المالكية والزهد حتى كانُ الزهاد المرابطة في المنستير كلهم من المالكية أحيانا فقد روى أن أمينا لسليمان بن عمران القاضي الحنفي خرج ليرابط بالمنستير فصلى بهم امامهم فسلم تسليمة واحدة ثم وثب فقام فقال هذا الأمين : ماله ، أملدوغ هو ؟! فقالوًا له : مابه ماذكرتُ وانما هذًا مذهبه ، فأراد الأمين أن يجعلُ الامام يسلم تسليمتين فلم يساعده على ذلك أهل المنستير وأغلظوا له في ذلك اتباعا منهم لمذهب مألك (٤) .

ولم يكن أهل المذاهب الأخرى فى المغرب كالأحناف وغيرهم على مبعدة من الزهد اذ كان منهم أيضا من ينزع الى الزهد لكن موقف المالكية

<sup>(</sup>١) ابو العرب : طبقات علماء افريقية ص ١١٥ والمالكي : المصدر السابق ٤ جد ١ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۲) المالكى : المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۱) وعياض : المصدر السابق ، ج ٤ ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المالكي: المصدر السابق ، ج ١ ص ٩٠. ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جد أص ٣٥٤ .

من الزهد كان هو الموقف المؤثر لفلبة المذهب المالكي على بلاد المفرب وشدة تأثير المالكية على أهل المغرب سواء لمناسبة مذهبهم للعقلية المغربية أو لابتعاد المالكية عن الحكام وقربهم من المحكومين فضلا عن أن المالكية المغربية توفر لها عدد من الشيوخ كانوا أعلى كعبا وأبعد صيتا من غيرهم •

#### ه ـ حركة الزهاد في المجتمع المفربي وتمكنهم من قلوب المامة :

لم يكن الزهد نزعة سلبية فى المجتمع المغربي وانما كانت حركة الزهاد فى الحياة المغربية إيجابية وفعالة ومؤثرة فى كثير من بجوانبها فكان منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومنهم من يتصدى لمظالم الحكام محاولا دفعها عن الناس ، ومنهم من كان كثير السياحة والأسفار ينتقل من بلد لآخر حاملا معه زهدة وعلمه ، وكان منهم من يحرس فى المحارس والربط وغير ذلك من حركة ايجابية جعلت المغاربة يميلون الى الزهد والزهاد ، وبالامكان تتبع حركة الزهاد الايجابية فى بعض الاتجاهات منها:

#### (١) اسفار الزهاد وسياحاتهم:

كان كثير من الزهاد ينتهجون السفر والسياحة سبيلا لهم أعراضا عن الدنيا وخروجا عن الأملاك أو للحج وطلب العلم أو سعيا للقاء أعلام الزهاد في أرجاء العالم الاسلامي للأخذ عنهم وللتبرك بهم • ولم تكن تلك الأسفار تعزلهم عن الناس والما كانت تزيدهم قربا منهم واختلاطا بهم فقد كان الناس يقصدونهم في كل بلد ينزلونه للتعلم عليهم أو للتبرك بهم وكان لذلك ـ بلاريب ـ آثره في نشر الزهد في بلاد المغرب لاسيما وأن أسفار الزهاد لم تكن كلها الى خارج المغرب وانما كان بعضها داخليا في بلاد المغرب نفسها م

#### رحلات الزهاد الداخلية:

كان الزهاد يقومون برحلات داخلية فى اطار بلاد المغرب نفسها ينتقلون فيها من مدينة لأخرى ، وكانوا فى نزولهم بالمدن المغربية المختلفة يعلمون أهلها ويبئون فيهم الزهد ويستميلونهم اليه ، من ذلك رحلة أبى عبد الله السوسى من السوس الأقصى الى افريقية ونزوله القيروان

وسكناه اياها مدة تعلم عليه فيها عدد من أهلها وصحبه فيها البهلول ابن راشد قبل أن يتوجه منها تلقاء المشرق (۱) • وكان اسماعيل بن رباح المجزرى من جزيرة شريك معروفا فيها مهيبا لكنه رحل الى القيروان وسكن بها (۲) وكان عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد يتنقل دوما بين قصر زياد والمنستير (۲) وكان أبو الأحوص أحمد بن عبد الله من المغرب الأقصى لكنه سكن سوسه واستوطنها وكان الناس يقدون اليه للأخذ عنه والتبرك به حتى أن ابراهيم بن أحمد الأمير الأغلبي كان يزوره ويجله وأصلح سقاية سوسة استجابة لطلبه (٤) • وكان أبو عثمان سسعيد ابن اسحاق الكلبي ساكنا بقصر الطوب يقيم به شهورا ثم يقدم الى القيروان فيقيم بها شهورا فيأتي اليه الناس ويسمعون منه (٥) • وكان أبو سعيد لقمان بن يوسف الغساني يقيم بالقيروان ثم سكن صقلية مدة أبو سعيد لقمان بن يوسف الغساني يقيم بالقيروان ثم سكن صقلية مدة أبو سعيد لقمان بن يوسف الغساني يقيم بالقيروان ثم سكن صقلية مدة منها واستوطن تونس الى أن توفى بها (١) •

على هذا النحو كان هؤلاء وغيرهم كثيرون من الزهاد يجوبون بلاد المغرب ويطوفون بها من بلدة لأخرى يبثون فى الناس علمهم وزهدهم مماكان له آثر كبير فى نشر الزهد فى بلاد المغرب .

### رحلات الزهاد الخارجية:

وكان الزهاد المغاربة يرحلون الى المشرق الاسلامى ــ كما سبق أن أشرنا ــ واتصلوا فى رحلاتهم هذه بالزهاد المشارقة وتلقوا عنهم ونقلوا الى بلاد المغرب حين قفولهم اليها ما سمعوه وتعلموه ، فقد رحل ــ على سبيل المثال ــ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافرى الى المشرق ولقى سفيان الثورى بمكة فلما عاد الى القيروان لم يزل أهلها يغطمونه لدينه وفضله وزهده حتى توفى (٢) •

<sup>(</sup>١) المالكي : المصدر السابق ، جد ١ ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تفس المصدر ، ج ١ ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ٣٠٤ ،

<sup>(</sup>٤) المالكي : المصدر السابق ، جد ١ ص ص ١٨٦ ــ ٥٨١ وعياض المصدر السابق ، جد ٤ ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٥) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٢ والدباغ : المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٥ وعياض : المصدر السابق ج ٤ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٦) عياض: المصدر السابق ، جه ٥ ص ٢٩٦٠

<sup>(</sup>٧) المالكي: المصدر السابق ، ج ١ ص ص ١٥٢ ... ١٦٠ والدباغ: المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٣٠ .

وكان عمر بن يزيد بن مسروق الزاهد من عباد افريقية رحل الى المشرق وعاد الى افريقية يروى عن عبد الله بن دينار مسولى عبد الله ابن عمر (١) • ورحل محمد بن مسروق الزاهد وكان ممن لقيه فى رحلته أبا شريح المتعبد الاسكندرانى حين نزوله الاسكندرية (٢) كما رحل أبو خلف مطروح بن قيس الخياط الى المشرق وسمع هناك من الفضيل ابن عياض (٢) • وخرج غير هؤلاء كثيرون فى رحلة أو أكثر الى المشرق واتصلوا بزهاده وأخذوا عنهم وعادوا ينشرون ما تعلموه فى بلاد المغرب مماكان له أثر فى اتنشار الزهد فى بلاد المغرب •

### (ب) الامر بالمروف والنهي عن المنكر والتصدي لظالم الحكام:

كان لكثير من الزهاد فى بلاد المغرب جاه كبير سيما وقد كانوا يأمرون بالمعروف وينهسون عن المنكر لا يخشسون فى ذلك الا الله عز وجل علم يقتصر أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر على العامة وحدهم وانما امتد الى الخاصة بما فيهم الحكام وذوى السلطان • فالبهلول بن راشد لم يسعه السكوت على ما عزم عليه محمد بن مقاتل العكى من ارسال نحاس وحديد وسلاح الى طاغية الروم ملاطقة منه اياه وهو عدو الاسلام فنهى البهلول بن راشد محمد بن مقاتل العكى عما عزم عليه ووعظه وألح فى ذلك ، وعلى الرغم من أن العكى حنق على البهلول وأمر بحبسه وضربه الا أن ذلك كان له كبير الأثر فى تفوس الناس حتى أنهم تحاشدوا وألقوا بأجسادهم على البهلول ليمنعوا السياط من الوصول اليه وضبح والقوا بأجسادهم على البهلول ليمنعوا السياط من الوصول اليه وضبع من جزيرة شريك الى أبى العباس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب حينما أثقل على الناس وفرض عليهم عليهم من الضرائب ما ضجوا منه ، وصحب حفص بن عمر الجزيرى فى قدومه جماعة من عباد وصلحاء بجزيرة شريك

<sup>(</sup>١) المالكي : المصدر السابق ، ج ١ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جد ١ ص ١٩٤ والدباغ: المصدر السابق ، جد ١ ص ٣٢٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المالكي : المصدر السابق ، ج ١ ص ٨٠٤ والدباغ : المصدر السابق ، ج ٢ ص ١١٠ ٠

<sup>(</sup>٤) المالكي: المصدر السابق ، جد ١ ، ص ص ٢١٢ – ٢١٣ والدباغ : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٦٥ .

فوعظ أبا العباس وطلب منه أن يخفف عن الناس ويسقط عنهم ما ثقل عليهم من الضرائب فامتنع أبو العباس عن استاطها فدعا عليه حفص ابن عمر الجزيرى ومن معه من عباد جزيرة شريك ويبدو أن الله استجاب لدعائهم فلم يلبث أبو العباس الا خمسة أيام ثم خرجت له قرحة عظيمة تحت أذنه مات منها بعد يومين فقط (١) ، وكان اسماعيل بن رباح الجزرى معظما الأمر الله عز وجل لا يكاد يرى منكرا الا غيره ولا يهاب فى ذلك أحدا من الناس ، من ذلك نهيه الفضل بن أبى العنبر والى جزيرة شريك عن وضع ثقله فى أحد مساجد الحصون بها (٢) وأمر أبو الأحوص أحمد بن عبد الله المتعبد بسوسه ابراهيم بن أحمد الأغلبي بتوسيع محمد بن أبى حميد المتعبد بسوسة ابراهيم بن أحمد الأغلبي بتوسيع محمد بن أبى حميد المتعبد بسوسة ابراهيم بن أحمد الأغلبي عن تخريب سوسه أو هدم سورها أو تعذيب أهلها ، وكان ابراهيم بن أحمد الأغلبي عن تخريب سوسه أو هدم سورها أو تعذيب أهلها ، وكان ابراهيم بن أحمد الأغلبي قد عزم على ذلك حين بلغه أن أهلها تكلموا فيه بالقبيح ونالوا منه (٤) ،

وكان بعض الزهاد لا يكتفون بأمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر وانما كانوا يتصدون لمظالمهم ويدفعونها عن العامة اذا لزم الأمر ، فقد كان أبو خالد عبد الخالق القتاب كثير المعسروف قليل الهيبة للملوك (°) رفض أن يقبل مالا من ابراهيم بن الأغلب مما أحنق الأمير الأغلبي فقال لعبد الخالق: «أفسدكم البربرى \_ يقصد البهلول بن راشد \_ والله لو أدركته لجعلته يرقص خلفي » فرد عبد الخالق على الأمير الأغلبي غاضبا: والله لو أدركته لكنت أهون عليه من هذا الطين الذي يعجن بين يديك » (۱) ، وأتى نواتية لابراهيم بن أحمد الأغلبي الى قصر الطوب بسوسه يريدون النزول فيه فمنعوا من ذلك

<sup>(</sup>١) المالكي : المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جه ١ ص ص ٣٣٣ ــ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جه ١ صص ٨٥٤ سـ ٨٦٦ وعياض : المصدر السابق ، جه ٤ ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) المالكي : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ص ٥ ــ ٩ والدباغ : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٢٥٠. وعياض : المصدر السابق جـ ٤ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) المالكي : المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٢٤ والدباغ : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٦) المالكي : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩ .

وأغلق باب قصر الطوب فى وجوههم فبلغ ذلك ابراهيم بن أحمد الأمير الأغلبى فأتى الى باب القصر غاضبا يتوعد الذين منعوا عبيده من دخول القصر فتصدى له أبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى وقال له: يا ابراهيم تركنا لك الدنيا كلها وانزوبنا فى هذا الثغر فجئت تؤذنيا والله لئن لم تمر لأهلكنك فسضى ابراهيم على وجهه حتى جاز القصر بمسافة عظيمة (١) •

وبعث الأمير محمد بن الأغلب الى أبى الوليد مروان بن شحمه البلوى الذى كان فقيها صالحا ورعا زاهدا فلما وصل الى باب قصره رأى خصيا بيده عود فكسره ، فلما دخل أبو الوليد على الأمير محمد عاتبه الأمير على كسره العود فقال له أبو الوليد: رأيت منكرا فغيرته (٢) ٠

وهكذا كان الزهاد فى المجتمع المغربي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتصدون لمظالم الحكام فكان الناس عامتهم وخاصتهم يجلون الزهاد ويوقرونهم مما مكن لهم فى النفوس وكان له آكبر الأثر فى استماله الناس الى الزهد وانتشاره فى بلاد المغرب .

# إجها حلقات العلم ومجالس السماع والذكر:

كان كثير من الزهاد من أهل العلم والفقه يعلمون الناس أموردينهم ويفقهونهم فيه ، فقد كان اسماعيل بن عبيد الأنصارى تأجر الله واسماعيل ابن عبيد الله بن أبى المهاجر من الفقهاء التابعين العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز الى افريقية وأسلم على يديهما خلق كثير من البربر(٢)، وكان أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعاقرى من جلة المحدثين (٤)، وكان البهلول بن راشد من الفقهاء يتبعه الكثيرون ويأخذون عنه (٥)،

<sup>(</sup>١) المالكي: المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٤

<sup>(</sup>٢) الدباغ: المصدر السابق، جد ٢ ص ص ١٠٥ - ١٠٦

<sup>(</sup>٣) المالكي : المصدر السابق ، جـ ١ ص ١٠٦ ، ص ١١٥ والدباغ : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٢٠٣

<sup>(</sup>١) المالكي : المصدر السابق ، جرا ص ١٥٢ والدباغ : المصدر السابق ، جرا ص ٢٣٠

<sup>(</sup>ه) المالكي : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٠٠ وما بعدها والنباغ : المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٦٥

وكان أبو على شقران بن على عالما بالفرائض يحث الناس على عبادة ربهم بالموعظة الحسنة حتى انتفع به جماعة من مريديه (١) • وعنى أبو محمد عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد بطلب العلم وحبس كتبا كثيرة بخطه بقصر زياد (٢) • وكان يحيى بن عمر الأندلسي فريدا في علمه وورعه وزهده حريصا على أهل العلم يحرض طالبه ويشرفه (٢) •

وكان للعديد من الزهاد العلماء حلقات علم يقصدها الطلاب والناس للأخذ عنهم والتلقى عليهم كحلقة حماس بن مروان (٤) وغيره ، بل كان للبعض منهم مساجد تنسب اليهم يعقدون فيها حلقاتهم ، وكان منهم من يختم دروسه بالمواعظ والرقائق ، بل كان منهم من اختصت مجالسه بالذكر والسماع مثل مسافر بن سنان الواعظ الذي كان الناس يجتمعون اليه للذكر والمواعظ وانتفع به وعلى يده جماعة من الناس (٩) •

ولعل أشهر مجالس السماع والذكر فى افريقية حيئذاك تلك التى كانت تعقد فى مسجدى السبت والخميس وهما مسجدان كانا يقعان فى الدمنه خارج سور القيروان على مقربة من بعضهما البعض •

أما مسجد السبت فقد سمى بذلك الاسم لأنه كانت تعقد فيه كل يوم سبت مجالس الذكر وتلقى فيه الرقائق من أول النهار الى الزوال ، وكان يحضره عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ ، وقد كان هذا المسجد ينسب الى أبى محمد الأنصارى الدمنى الضرير وكان يعرف أيضا بمسجد الدمنة لكنه عرف فيما بعد \_ من وقت الدباغ \_ بمسجد العربى نسبة الى رجل كان يدعى محمد العربى وكان يقوم على خدمته (١) .

وقد أصاب مسجد السبت بعض التغيير عما كان عليه أول أمره سواء فى بنيانه أو فيما كان يجرى فيه ، فقد كان أول أمره مبنيا من الطوب

<sup>(</sup>۱) أبو العرب: المصدر السابق ص ١٣٩ ، والمالكي: المصدر السابق، ج- ١ ص ٣١٢ والدباغ: المصدر السابق ج- ١ ص ٢٧٩

<sup>(</sup>٢) المالكي : الصدر السابق ؛ جَ أ ص ٢٦] ، وعياض : المصدر السابق ، ج } ص ١٩٣

<sup>(</sup>٣) المالكي : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٤٩١

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جد ١ ص ١١٥

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ج ١ ص ١٩٩

والدباغ: الصدر السابق ، ج ١ ص ٣١

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، جد ١ ص ٥٩٥

ويخيم على مجلسه الوقار التام فلا يقرأ فيه الا القرآن الكريم الذى كانت القلوب تخشع لسماعه خشوعا عظيما حتى أن شابا مين كانوا يحضرونه خر ميتا حين سمع قارئا كان يدعى ابن السامة يتلو قول الله تعالى « أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى آمنا يوم القيامة ، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير » (١) ، ثم أعيد بناء مسجد السبت بالحجارة فى وقت لاحق وتغيرت آحواله فلم يعد يقتصر فى مجلسه على قراءة القرآن الكريم بل أخذ القوالون والمغبرون (٢) يقولون فيه أشعارا فى الزهد تنسب الى من يدعى أبومعدان ويقولون فى المواعظ وأهوال يوم القيامة وصفات الى من يدعى أبومعدان ويقولون فى المواعظ وأهوال يوم القيامة وصفات أولياء الله تعالى ويركبون عليها أعمالها \_ أى ألحافها \_ عن طريق الحزن والخوف ، وكان المتعبدون الصالحون اذا سمعوها استراحوا اليها بقلوبهم وانشرحت تفوسهم وانصرفوا وهم خاشعون محزونون نادمون ، وكانت تظهر عليهم آثار ذلك من السبت الى السبت الذى يليه ،

كان يحضر مسجد السبت عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ \_\_ كما أشرنا آنها \_ لكن يبدو أن القاء الأشعار المنغمة وما كان يعقبها من تصايح وآهات بعد أن كان الأمر قاصرا على تلآوة القرآن الكريم جعل البعض يعزفون عن حضور مسجد السبت وينقدون ما يدور فيه حتى أن يحيى بن عمر الأندلسي آلف كتابا في النهي عن حضور مسجد السبت وكان يشتد في انتقاده ويود لو أنه هدم حتى لا يجتمع فيه أحد (٢) غير أن ذلك لم يمنع الكثير من حضور مسجد السبت والانهعال بما يقال فيه من رقائق وأشعار الزهد (٤) ٠

أما مسجد الخميس فقد بناه أبو اسحاق ابراهيم بن المضاء الزاهد صاحب سحنون بالدمنة آيضا على مقربة من مسجد السبت وكان يجتمع فيه الصلحاء والقراء والزهاد وأهل الخير كل يوم خميس من العصر الى أول الليل وتلقى فيه الأشعار والرقائق على نحو ما كان يجرى فى

<sup>(</sup>۱) فصلت / آیة ، ۶

 <sup>(</sup>۲) المفيرون: قوم يعتبرون بذكر الله أي يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها ، سموا بذلك لانهم يرغبون الناس في الغابرة أي الاخرة .

<sup>(</sup>٣) المالكي : المصدر السابق ، جد ١ ، صص ٣٩٣ - ١٩٥

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ١ ص ٢٩٦ والدباغ : المصدر السابق ، ج ١ ص ٣١ . (م ه ـ الزهاد والمتصوفة )

مسجد السبت (۱) الا أن مسجد السبت كان أكثر شهرة وأقدم عهدا كما كانت تحيى فيه ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من رمضان وتعقد فيه حلقات الذكر ، وكان أمراء بنى الأغلب يقصدونه فى هاتين الليلتين للتبرك بأبى محمد الأنصارى وبدعائه ويكون فيهما من الصدقات خير كثير ٠

ويمكن القول ان مجالس الذكر والسماع كانت تستهوى كثيرا من المغاربة تجتذبهم اليها فيحضرونها ويتأثرون بما يجرى فيها مما كان له أثر كبير في انتشار نزعة الزهد في بلاد المغرب •

# (د) الرباط والحرس على الساحل المغربي :

كان الساحل المغربي على طول امتداده عرضة للغارات البحرية المفاجئة التي يشنها عليه أعداء الاسلام على الشاطىء الآخر للبحر المتوسط، وكان من اللازم أن يراقب المسلمون سواحلهم وأن يحذروا الأخطار التي قد يحملها البحر اليها فاتخذوا من الساحل المغربي تغرا جعلوا الرباط فيه جهادا في سبيل الله وقربة اليه (٢) وأنشسأوا عليه الرباطات والمحارس والقصور (الحصون) واهتموا بسكناها حراسة للمسلمين وسهرا على أمنهم من تلك الغارات المفاجئة ٠

واذا كان الرباط فى اللغة هو الاقامة فى الثغر المعرض للعدو للذود عنه ولجهاد العدو (٢) فان الكلمة كانت تطلق اصطلاحا على منشأة حربية دينية اختص بها المسلمون دون غيرهم وكانت لها خطة خاصة فى بنيانها تشكون عناصرها الأساسية من سور حصين وحجرات للسكنى ومخازن للاسلحة والمؤن وبرج للمراقبة (٤) .

ولما كانت سواحل افريقية أكثر عرضة للخطر من غيرها من السواحل المغربية ، فقد عجت بالرباطات التي انتشرت على طول امتدادها وكانت سواحل افريقية أسبق الى معرفة الرباطات ثم تلتها فى ذلك بقية السواحل المغربية وصار الرباط نظاما عسكريا دينيا له أصوله وقواعده وما لبث

<sup>(</sup>١) الدباغ: المصدر السابق، جـ ١ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس : مقدمة كتاب رياض النفوس للمالكي ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ، مادة ربط ،

<sup>(</sup>٤) جورج مارسيه : دائرة المفارف الاسلامية ، مادة ربط .

أن عبر الى الأندلس خاصة بعد اغارات النورمان الأولى على الأندلس في امارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم (١) •

كان أول رباطات افريقية انشاء وأكثرها شهرة رباط المنستير الذي انشأه هرثمة بن أعين ابان ولايته على افريقية والواقع أن بنيان رباط المنستير كان امتدادا لمثل هذا النوع من الربط التي أنشئت في خلاقة هارون الرشيد في المشرق الاسلامي اذ يشير اليعقوبي الى أن هارون الرشيد بني ثغور مثل طرسوس وغيرها وبني دورا للمرابطين فتشبه به أهله وعماله فبني قائدة هرثمة بن أعين بثغر أرمينية وبالمنستير وفي مواضع أخرى (٢) ٠

ثم انتشرت الربط على طول الساحل الافريقى ، فقد تحمس أولو الأمر والناس لاقامتها يدفعهم الى ذلك دوافع أمنية ودينية اذ ابتغوا بها مرضاة الله وثوابه فأقيمت الربط فى سوسه وصفاقس وغيرها وحض المسلمون بعضهم بعضا على سكنى الرباط والحرس فيه بجهادا واحتسابا ، وكان للزهاد والعباد فى ذلك الدور الكبير .

انقسمت الربط على الساحل المغربي الى نوعين: أحدهما قامت الدولة على تشييده والاتفاق عليه والآخر أقامه الأفراد احتسابا ومشاركة مع الدولة في الجهاد باذن منها وتنسيقا معها (٣) •

واذا استعرضنا سلسلة الربط التي أقيمت على امتداد الساحل المغربي من شرقه الى غربه وجدنا عدة مناطق رئيسية كان يتجمع فى كل منها عدد من الربط المتجاورة أو المتقاربة مثلما كان في طرابلس وفى صفاقس وسوسه والمنستير وتلمسان ، وكانت تتناثر بين تلك المناطق الرئيسية رباطات متفرقة تملأ الفراغ بين المناطق الرئيسية وتسد الثغرات بينها فشكلت الربط على طول الساحل المغربي حزاما قويا يصعب اختراقة والتسلل منه ويقلل من فرص العدو فى المباغته ويحذر المسلمين من شر الاغارات المفاجئة ويقيم خطرها ،

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس: المرجع السابق ، ص ٢٥٠

 $<sup>\</sup>cdot$  ۲۰ بشاکلة الناس لزمانهم ، بیروت ، ۱۹۲۳ ص  $\cdot$  ۲۰  $\cdot$ 

<sup>(</sup>٣) الدرديري حسن البيلي : الربط في بلاد المغرب ، ص ٣٤ - ٣٥ -

ومن الملاحظ آن كثافة الربط فى المناطق الرئيسية كانت تتزايد كلما كانت المنطقة أكثر عرضة للغارات المعادية ، فقد كانت طرابلس كثيرة الربط (۱) وكانت قابس حصنا حصينا مسورة بالصخر الجليل (۲) ويحيط بها خندق كبير يجرى اليه الماء اذا خيف من نزول العدو على المدينة فيزيد من حصانتها ومنعتها (۲) ، وتتزايد الربط عددا وعدة كلما اتجهنا غربا على طول الساحل الأفريقي ، ففي صفاقس كان يوجد عدد من الربط والمحارس منها محرس بطويه ومحرس حبلة ومحرس أبى الغصن من الربط والمحارس منها محرس الموية ومحرس الربحانه ، وكان محرس بطوية أجل رباطات صفاقس وأهمها ، اذ كان به منار شاهق الارتفاع يرقى اليه في مائة وستون درجة (٤) ، وعلى مقربة من المهدية كان يوجد رباط قصر جمه الذي نسب اليه العابد الزاهد أبو السرى واصل الجسى ، وهو الرباط الذي أطلق عليه فيما بعد اسم قصر الرباط بالمهدية (٥) ،

ويلى ذلك جهة الغرب رباط المنستير ، أقدم محارس افريقية وأبعدها صيتا وأعلاها شأنا ، كان بسكنه على مر الأيام أمة من الناس ويقصده أهل افريقية لوقت من السنة فيقيمون به أياما معلومة (١) ويبدو أن موسم الرباط فيه كان شهر رمضان (٢) .

كان برباط المنستير عدة محارس أو قصور منها القصر الكبير الذي بناه هرثمة بن أعين وكان له في يوم عاشوراء موسم عظيم يجتمع فيله خلق كثير ، وهو قصر كبير عالى البنيان ، داخله ربض واسع وفي وسط الربض حصن ثان كثير المساكن والمساجد والقصاب العالية طبقات بعضها فوق بعض وفي القبلة منه صحن فسيح فيه قباب عالية متقنة ينزل حولها

<sup>(</sup>۱) حوقل: المصدر السابق، ص ۷۲ والحميرى، الروض المعطار، ص ۳۸۹ .

<sup>(</sup>٢) البكرى : المصدر السابق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) الحميرى: المصدر السابق ، ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) البكرى : المصدر السابق ، ص ٢٠ وابن حوقل : المصدر السابق م ٣٦٠ . والحميرى : المصدر السابق ، ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٥) المالكي : المصدر السابق ، ج ١ ص ٣١ .

<sup>(</sup>٦) ابن حوقل : المصدر السابق ، ج ١ ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٧) أبو العرب تميم : المصدر السابق ، ص ١٠٧ .

النساء المرابطات تعرف بقباب جامع (۱) • ومنها قصر ابن الجعد (۲) وقصر دويد الذي يرجع انشاؤه الى القرن الثالث الهجرى ، يبدو أنه سمى باسم أحد العباد الذين رابطوا فيه والذي تسميه العامة سيدى ذويب ، ولا يزال هذا القضر قائما بأغلب تفاصيله المعمارية وقد تحول الى مدرسة تسمى مدرسة سيدى ذويب » (۲) وبالمتستير أيضا قصر السيدة نسبة الى السيدة أم ملال عمة المعز بن باديس ويبدو أنها جددت عمارته فقد كانت أصوله المعمارية تعود الى القرن الثالث الهجرى ، بل ان هذه الأصول قد شيدت فوق مستجد كان بناؤه يرجع الى القرن الشانى الهجرى (٤) ، وقد عد البكرى محارس المنستير خمسة محارس متقنة البناء معمورة بالصالحين (٩) •

وبين المنستير وسوسة كان يوجد رباط يسمى شقائص ــ أو خقائص ــ به قصر كبير محسرس رباط منيع (۱) ، ثم يلى ذلك منطقة محارس رئيسية هى رباط سوسة التى كانت تعرف بطرسوس المغرب لكثرة ما بها من محارس وقصور منها قصر الطوب وقصر زياد وقصر ابن حبشى وقصر سهل وقصر طارق (۲) وكان أهم هذه القصور قصر الرباط الذى كان محرسا عظيما داخل سوسه مسور متقن داخله حصن ثان يسمى القصبة بجوفى المدينة (۸) ويبدو أن الأمير زيادة الله بن ابراهيم الاغلبى قد بنى هذا الرباط آو على الأقل زاد فى عمارته سنة ٢٠٦ هـ كما يشير الى ذلك نقش محفور على لوحة من الرخام بأعلى مدخل المنار سنة ٢٠٦ م كتب فيه أنه أمر به الأمير زيادة الله وتم على يدى مسرور الخادم مولاه سنة ٢٠٠ هـ (٢) .

<sup>(</sup>۱) البكرى: المصدر السابق ، ص ٣٦٠٠

<sup>(</sup>٢) المالكي : المصدر السبابق ، ج ١ ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الدرديري حسن البيلي: المرجع السابق ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ، ص ١٠ ٠

<sup>(</sup>٥) المغرب في ذكر افريقية والمغرب ص ٣٦٠ -

<sup>(</sup>٦) ابن حوقل: المصدر السابق ص ٧٥٠

<sup>(</sup>۷) حسن حسنی عبد الوهاب : ورقات ، ج ۲ ص ۲۲ ، ۸۲ ، ۸۸۸۸ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۰ ، ۸۸

<sup>(</sup>٨) البكرى : المصدر السابق ، ص ٣٩ -

<sup>(</sup>١) الدرديري البيلي ، المرجع السابق ، ص ٢٤ .

ثم يلى سوسة عدد من الربط المعروفة ، فعلى مقربة منها فى بلدة لمله كان يوجد مقر رباط أمر ببنائه إبراهيم بن أحمد الأغلبي حوالى سنة ٢٤٥ هـ / ٢٥٩ م ، وقد رابط بهذا القصر جماعة من مشاهير العباد كان منهم أبو هارون الأندلسي (١) ويلى ذلك غربا بين سوسة وتونس رباط يسمى الحمة (٢) وهي غير حمة مطماطة القريبة من قابس والمعدودة من بلاد قصطيلية (٢) وعلى مقربة من رباط الحمة المذكور يوجد جبل أدار الذي سكني هذا الجبل يعيشون من نبات الأرض ومن صيد البحر (٤)، والتزموا سكني هذا الجبل يعيشون من نبات الأرض ومن صيد البحر (٤)، ويلى ذلك من جهة المغرب جزيرة شريك وكان بها عدد من الربط منها ذلك الرباط الذي كان يرابط به اسماعيل بن رباح الجزيري (٥) وبحذاء جزيرة شريك في البر نحو الجنوب جبل زغوان وهو مجبل منيف يستدل جزيرة شريك في البر نحو الجنوب جبل زغوان وهو مجبل منيف يستدل وخيار المسافرون آينما توجهوا لارتفاعه الشاهق ، وكان مأوى للعباد والصالحين وخيار المسلمين (٢) ،

وعلى امتداد الساحل المغربي من تونس الى سبته كانت توجد سلسلة من الحصون ، فقد كانت تونس نفسها قاعدة للاسطول الاسلامي في بلاد المغرب ورباطا كبيرا يذود عن المسلمين ، تتوافر لها منعة طبيعية وحصانة صناعية فهي في سفح جبل يعرف بحبل أم عمرو ويحيط بها سور حصين يزيد في حصانته خندق يدور حوله ، وكان لها خمسة أبواب (٢) ، وعلى مقربة من قرطاجنة كان يوجد رباط قصر الحجامين (١) يليه غربا رباط قصر أبي الصقر (١) ويلى ذلك على مسيرة يوم وبعض يوم (١) شرقي طبرقة قلاع بنزرت ، وهي حصون ياوي اليها أهل

<sup>(</sup>۱) حسنى عبد الوهاب ، المرجع السابق ص ١٠٠ والدرديرى البيلى ، المرجع السابق ص ؟؟ .

<sup>(</sup>٢) البكرى ، المصدر السابق ، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) الحميري ، المصدر السابق ، ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) البكرى ، المصدر السابق ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) المالكي : المصدر السابق ، جد ١ ص ١ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٦) البكرى ، المسدر السابق ، ص ه ١ ـ ٦ ،

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ، ص ٣٨ سـ ٣٩ .

<sup>(</sup>٨) البكرى ، المصدر ألسايق ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>١٠) يقدرها الادريسي بسبعين ميلا .

تلك الناحية اذا غزاهم الروم فهى مفيزع لهم وغيوث وهى رباطات المسالحين (١) وكان مرسى بونه منيعا تخرج منه السفن لتغزو بلاد الروم وجزر سردانية وكورسيكا وماوالاها (٢) وكان بمدينة شرشال ربط يجتمع اليها خلق كثير فى كل عام (٢) والى الغرب من مدينة تنس بينها وبين وهران كان يوجد رباط على ضفة البحر عند مرسى مفيلة بنى هاشم (٤) وكان يوجد رباط عبارة عن ثلاث قلاع مسورة على بجبل كبير بقرب مدينة أرزاو على مقربة من وهران (٥) ويلى ذلك غربا رباط وادى ماسين الذي كان رباطا حسنا مقصودا له بركة وكرامة عند العباد (١) • وكان يوجد بساحل تلمسان عدة حصون يرابط فيها العباد مثل حصن يوجد بساحل تلمسان عدة حصون ابن زينى وحصن العروس وحصن الوردائية وحصن هنين وغيرها (٢) وكان الى الغرب من ذلك رباط بمدينة كور ينسب اليها (٨) •

والى الغرب من طنجة ، على ساحل المحيط الأطلنطى كان يوجد عدد من الربط منها رباط كان يوجد عند مرسى باب اليم غربى طنجة (أ) فاذا انحدرنا غربا الى أصيلة وجدنا بها رباطا اتخذه المسلمون هناك بعد تعرض المنطقة لغزو المجوس للفايكنج للقدم اليها المسلمون من مختلف الأمصار ليرابطوا فيها وكانت تقام في هذا الرباط أسلواق جامعة ثلاث مرات في السنة في أوقات اجتماعهم فيه أولها في شهر رمضان وثانيها في العشر الأول من ذي الحجة وثالثها في يوم عاشلوراء (١) وكان مرسى قوز فرضة أغمات على المحيط وفيه كان يوجد رباط يعمره

<sup>(</sup>١) البكرى: المصدر السابق ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) لفس المصدر ، ص ٨٣ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٨٢ ،

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ص ٨١ -

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) انفس المصدر ، ص ٨٠ ٠٠

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ، ص ٧٩ سـ ٨٠ ،

<sup>(</sup>A) نفس المصدر ، ص ٩٠ ·

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر ، ص ١٠٥ ٠

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر ، ص ١١٢ .

الصالحون (۱) • وبسلا كان يوجد رباط يرابط فيه المسلمون ويكثر القاصدون اليه حتى أنه ربما يجتمع فيه نحو مائة آلف مرابط ، كان رباطهم فيه على برغواطة (۲) •

كان تخطيط بنيان الرباط عبارة عن سور حصين يحيط بالرباط ويحميه من الخارج ، وتقام فى الداخل حجرات للسكنى ومخازن للاسلحة والمؤن وبرج للمراقبة والاشارة (٢) ، ويتكون الرباط أحيانا من قصر (حصن) واحد أو من عدة قصور أو محارس متجاورة أحيانا أخرى ، من هذا النوع الأخير رباط المنستير وسوسة التى كان كل منها يضم عدة محارس متجاورة أو متقاربة ،

كانت أبواب القصور (الحصون) تغلق ليلا فلا تفتح حتى شروق الشمس (ئ) م وكانت هذه القصور تبنى من أكثر من طابق ، فقصر ابن الجعد بالمنستير ـ على سبيل المثال والذي أشرف على بنائه الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبادة كان مخططا له في الأصل أن يبنى مربعا قياسا في مثله ليكون أكثر منعة وأحكاما ، لكن البناء بن الذين قاموا على بنائه أخطأوا التنفيذ فزادوا فيه جنبتين وارتفع البناء الى ثلاثة طوابق لم يكد يتم بناء الطابق الأسفل منها حتى عمر بالمرابطين من قبل أن تركب أبوابه وكذلك فعلوا بالطابق الثانى ، أما الطابق الثالث ـ أو العلوى ـ فكان عبارة عن أبراج تم بها بنيان القصر وتحصينه (°) م

ويبدو أن المرابطين كانوا يسكنون القصور فى ترتيب ونظام وفقاً لمكانتهم وعلو شأتهم فى الرباط ، فكان كبارهم يسكنون غالبا الأبراج التى تكون عادة فى الطابق العلوى من القصر ، اذ كان مكرم المتعبد

<sup>(</sup>۱) البكرى: المصدر السابق ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) أبن حوقل: المصدر السابق ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) جورج مارسيه: دائرة المعارف الاسلامية ، مادة رباط .

<sup>(</sup>٤) المالكي : المصدر السابق جد ٢ ص ١٢٥ ،

<sup>(</sup>a) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١١٦ ... ١١٧ .

يسكن بالقصر الكبير بالمنستير برجا ظل منسوبا اليه وقتا طويلا (۱) ولعل سكنى الأبراج العالية لم يكن تشريفا لكبار المرابطين فحسب وانما كان أيضا ثقة فى قدرتهم على المراقبة وصبرهم عليها لأنهم الأكثر عبادة وقياما فى الليل بين أهل الحصن ومن ثم كانوا أقدرهم وأكثرهم مثابرة على المراقبة وأحبلهم لعنائها •

لقد كان كثير من الزهاد يرابطون فى تلك المحارس والقصور بحرسون المسلمين من الغارات المفاجئة التي يشنها أعداء الاسلام على الساحل المغربي • وقد اشتهر عدد من أعلام الزهاد المغاربة بسكني الربط وانتسبوا اليها ، فمنهم من كان يدعى المنستيرى نسبة الى المنستير مثل آبي عمرو بسير بن عبذوس المنستيري ومنهم من كان يدعى الجمى نسبة الى قصر جمة مثل أبي السرى واصل بن عبد الله الجمي ومنهم من كان يدعي الجزيرى نسبة الى جزيرة شريك مثل اسماعيل بن رياح الجزيرى • وكما كانت تلك الربط تكتسب شهرة من عظيم دورها في حماية السواحل المغربية فقد كان بعضها يكتسب أيضًا شهرته من سكنى أعلام الزهاد ومشاهيرهم اياها وكان الناس كثيرا ما يفدون الى أحد القصور لمشاركة زاهد بعينه في الرباط والحرس على المسلمين صحبة لهذا الزاهد وتبركا به ، فعلى سبيل المثال كانوا يقصدون الى مشاركة اسماعيل من رباح الجزيرى فى الحصن الذى يسكنه بجزيرة شريك (٢) وأبو زكريا الهرقلي فى حصن هرقلة (٢) وآبو الأحوص أحمد بن عبدُ الله المرابطَ بسوسه ، وكانت سوسه في وقته لا تعرف شيئا من المنكر ، لا خمــر ولا لهو ولا عزف ، وانما كان جـل أهلها مشـتغلين بالحرب والحـرس على المسلمين (١) • وكان مكرم يتعبد بالقصر الكبير بالمنستر وظل برجه معروفًا منسُوبًا اليب من بعُده الى وقت طويل وهو الذي أشار على ابن الجعد بالموضع الذي بني فيه القصر المسمى باسمه (") • وسكن أبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبي بقصر الطوب بسوسة (١) ورابط

<sup>(</sup>١) المالكي : المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠ ،

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جد ١ ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جد ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) نظس الصدر ، جا ص ٤٨٣ -- ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جد ١ ص ٢٠٤ ،

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٠ .

أبو السرى واصل المتعبد بقصر تبصد وهو غير أبى السرى واصل الجمى الذى كان يسكن قصر حمة ، وسكن أبو يونس المتعبد مرابطا فى قصر الطوب بسوسة (١).

لم تقتصر حراسة الزهاد للساحل المغربي على سكنى الربط وانما قام بعضهم بما يسمى «الدور » بمعنى الدوران أو المرور على الحصون تفقدا لها وتحميسا لأهلها وحراسة للساحل المغربي كله بما يمكن أن نسميه «الدوريات الليلية » سدا للثغرات التي يمكن للعدو التسلل منها بين القصور والمحارس مما كان يزيد من أحكام الحراسة على الشواطيء المغربية وكان ممن قام بهذه الدوريات على سبيل المشال الموابع عبد الله محمد بن عبد الكريم المسوحي (٢) وسعدون بن أحمد المخولاني (٢) وكان يصحبهما في القيام بتلك الدوريات عدد لا بأس به من الرابطين الذين يرافقون هؤلاء الأعلام من الزهاد المرابطة تأسيا بهم وتبركا و

كانت معيشة الزهاد المرابطة فى تلك الربط بسيطة جدا ، يلبس تليسا وقف خشن الثياب حتى أن اسماعيل بن رباح الجزيرى كان يلبس تليسا وقف به على حلقة ابن وهب بمصر فلم يلتفت اليه ابن وهب لشدة تواضع مظهره (٤) ، ولبس كثير منهم الصوف الخشن مثل أبى دراس المتعبد (٥) ويحى بن عمر الأندلسي (١) ، ولم تضم مساكن هؤلاء الزهاد المرابطة الاخشن الأثاث فلم يكن بمسكن آبى الأحوص أحمد بن عبد الله شيئا من حصير ولا غيره (٧) ، وكان طعامهم خشنا لا يأكلون منه الا أقلة ، فعلى سبيل المثال ، لم يكن مع أبى عثمان الجزيرى من طعام ليقدمه الى فعلى سبيل المثال ، لم يكن مع أبى عثمان الجزيرى من طعام ليقدمه الى بشير بن عمروس فى أحد أيام الأعياد الاكسرة خبز يابسه لم تكن مخلاته بشير بن عمروس فى أحد أيام الأعياد الاكسرة خبز يابسه لم تكن مخلاته تحتوى على شيء غيرها (٨) ، وكان أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم

<sup>(</sup>۱) المالكي ، المصدر السابق ، جد ٢ ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جد ١ ص ١١٤

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جد ٢ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جد ١ ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جد ١ ص ٨١] .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، جا ١ ص ١٨٦٠.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ، جا ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>A) نفس المصدر ، ج ۱ ص ۱۱۶ ـ ۱۱۹ .

المسوحى يمكث أياما قد تطول الى سبعة أو أكثر لا يأكل فيها الا البقل مع الزيت ولا يزيد على ذلك الا التمر ودقيق الشعير أحيانا (') واستهجن عبد الرحيم بن عبد ربه أن يضع المرابطون فى طعامهم شيئا من التوابل وأن يطبخوا قدورا من الطعام ، فقد نزل عبد الرحيم يوما فى القصر الكبير بالمنستير فسمع فى العشى صوت مهاريس سأل عنه فقيل له ان المرابطين يدقون التوابل لقدورهم فاستهجن ذلك قائلا ان ذلك لم يكن حال المنستير قديما بل كان سكانها فيما مضى يكتفون بلت شيء من الدقيق فى الزيت ، ورفض عبد الرحيم أن يبيت ليلته فى المنستير استهجانا منه لما صار اليه حال مرابطيها (') .

وعلى الرغم من أن قدور الزهاد المرابطة لم يكن يطبخ فيها أغلب الأحيان أكثر من البصل والزيت والكمون على نحو ما نعرفه عن قدر مكرم المتعبد الا أن ذلك كان يعز على البعض منهم أحيانا كثيرة حتى أن رائحة قدر مكرم آذت زاهدا آخر كان يسكن تحته فاشتكى هذا الزاهد لمكرم ما ناله من رائحة قدره فأقسم مكرم ألا يطبخ قدرا ولا يأكلها ما بقى على قيد الحياة (٢) ٠

وكان بعض الزهاد يداوم الصوم مثل آبى السرى واصل بن عبد الله المجمى الذى كان المرابطون يشفقون عليه من قلة مأكله فيأتون اليه بعد المغرب بافطاره الذى لم يكن يتعدى القليل من خبز الشعير ومن بقلل البرية (٤) ٠

كانت حياة المرابطين تقوم على النشاط والأيجابية لا يشغلهم طعام ولا كساء فقد كانوا يتبلغون منه بالقليل وانما كان جل همهم العبادة والحرس على المسلمين ومراقبة الشواطىء المغربية كيلا تدهمها قطاع (سفن) الروم وغيرهم من أعداء الاسلام وكان قيامهم بتلك المهمة يعلى من قدرهم ومكانتهم في قلوب المغاربة فيقصدون اليهم لمشاركتهم الحرس والتبرك بهم فحبب ذلك الزهد الى نفوس المغاربة وساعد على انتشاره

<sup>(</sup>۱) الملكي المصدر السابق ج ١ ص ١١٤ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ١ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جا ص ٢٠١٠ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جا ص ٤٣٢٠

انتشارا ملحوظا فى بلاد المغرب تقديرا للزهاد المرابطة ودورهم الفعال فى الحياة المغربية .

تنيجة للعوامل السابقة يمكن القول ان الزهد انتشر فى بلاد المغرب انتشارا واسعا بعد أن بدأ ظهوره فيها منذ نهاية القرن الأول الهجرى ، اذ قدم الى افريقية من المشرق التابعيان الزاهدان اسماعيل بن عبيد الأنصارى المعروف بتاجر الله واسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر والى افريقية وكانا ضمن التابعين الفقهاء العشرة الذين أرسلهم الخليفة عمر بن عبد العزيز ليفقهوا أهل افريقية فى الدين (١) • واذا كان اسماعيل ابن عبيد الله ابن عبيد الأنصارى قد توفى سنة ١٠٧ هـ بينما توفى اسماعيل بن عبيد الله ابن أبى المهاجر فى سنة ١٢٧ هـ ، فقد عاصرهما حينئذاك من الزهاد المغاربة زاهدان كان لهما فى افريقية شأن كبيرهما أبو خالد محمد بن أبى عمران والتجيبي الذى أقام بتونس حتى توفى سنة ١٢٥ هـ (٢) وأبو خالد عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم المعافرى الذى كان أول موكود فى افريقية فى الاسلام وعاش طويلا حتى توفى سنة ١٦١ هـ (٢) •

وشهد القرنين الثانى والثالث من الهجرة تزايدا فى اعداد الزهاد المغاربة ففيهما كان منهم عمر بن يزيد بن مسروق التجيبى الزاهد العابد روى عن عبد الله بن عمر (رضهما) (٤) وأبو عبد الله محمد بن مسروق الزاهد كان صالحا راغبا عن الدنيا عن غنى ومقدرة (٣) وأبو عبد الله محمد بن أحمد السوسى ، كان متجردا عن الدنيا زاهدا فيها (١) ومسافر بن سنان الواعظ الزاهد (٢) والبهلول ابن راشد الرعينى الزاهد العابد الذى كان يلقب بعابد المغرب ، توفى

<sup>(</sup>۱) المالكي المصدر السابق ج ١ ص ١٠٦ بـ ١٠٧ ، ص ١١٥ ــ ١١٦ والدباغ : المصدر السابق جـ ١ ص ١٩٧ .

٢١) المصدر السابق جد ١ ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر جدا ص ١٥٢ ، والدباغ: المصدر السابق جدا ص ٢٣٠ ،

<sup>(</sup>٤) المالكي : المصدر السابق ، ج ١ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ج ١ ص ص ١٩٣ ـ ١٩٦ . والدباغ : المصدر السابق ج ١ ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٦) المالكي : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ص ١٩٦ ـ ١٩٧ .

<sup>(</sup>۷) نفس المصدر ، ج ۱ ص ۱۹۹ .

سنة ١٨٣ هـ (١) وأبو على شقران بن على استاذ ذى النون المصرى فى الزهد ، توفى سنة ١٨٦ هـ (٢) وعبد الملك بن أبى كريمة الذى سسم بالمشرق من مالك ومن سفيان الثورى وغيرهما ، كان مستجاب الدعوة وله كتاب فى الزهد (٢) م وكان منهم أبو خالد عبد الخالق القتاب من المجتهدين فى العبادة ومن ٢صحاب البهلول بن راشد ، كان راغبا فى الآخرة كثير المعروف قليل الهيبة للملوك ولا يقبل عطاياهم فقد أراد الأمير ابراهيم بن الأغلب أن يهبه خمسمائة دينار فأبى عبد الخالق أن يأخذها منه (٤) وكان منهم حفص بن عمر الجزيرى (٥) كان رجلا صالحا زاهدا ورعا ظهرت له اجابات منها دعوته على أبى العباس عبد الله بن ابراهيم ابن الأغلب لما رفض أن يضع عن الناس ما أرهقهم به من مغارم (٢) ه.

وكان منهم اسماعيل بن رياح الجزيرى ، كان من المجتهدين فى العبادة مغطما الأمر الله تعالمي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، لا يكاد يرى منكرا الا غيره ولا يهاب فى ذلك أحدا من الناس (٢) ٠

وكان منهم عباس بن عبد الله الضرير من أهل الفضل والعبادة ، توفى سنة ٢٣٧ هـ (١) سنة ٢٣١ هـ (١) وأبو الحجاج زباح بن ثابت الأزدى المتوفى سنة ٢٣٧ هـ (١) وأبو محمد عون بن يوسف الخزاعى ، كان رجلا صالحا مأمونا ثقة ، يبيع

(۲) ابو العرب: المصدر السابق ، ص ۱۳۹ والمالكي : المصدر السابق ج ۱ ص ۳۱۲ و

والدباغ: المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٧٦ .

(٣) أبو العرب: المصدر السابق ص ١٢٣ والمالكي: المصدر السابق حد ١ ص ٢٣٤ ٠

(٤) أبو العرب: المصدر السابق ص ١٤٣ والمالكي: المصدر السابق حدا ص ٢٣٤ .

والدباغ: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٧٠ .

(٥) يُدعوة ابن عدارى ( البيان المغرب ، جدا ص ٩٥) حفص بن حميد.

(٦) المالكي: المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٣١ .

(۷) ابو العرب: المصدر السابق ص ١٤٧ والمالكي: المصدر السابق حب ١ ص ٣٣٧٠

(٨) الدباغ: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٦٤ .

(٩) ابو المرب: المصدر السابق ص ١٥٦ والدباغ: المصدر السابق جد ٢ ص ٦٢ ٠

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر ، ج ۱ ص ۲۰۰ والدباغ : المصدر السابق ج ۱ ص ۲۹۷ ۰

الكتان فى حانوته فيضع حبة شعير مع المثقال اذا أعطى ويضعها مع الدراهم التى يأخذ فيعطى بزيادة حبة ويأخذ بأنقص حبة ، أخذ عن ابن وهب المصرى وسمع بالمدينة المنورة فى رحلته سنة ١٨٠ هـ توفى نحو سنة ٢٣٩ هـ أو ٢٤٠ هـ وصلى عليه سحنون بن سعيد ودفن بباب نافع (١) ٠

وكان منهم مروان بن أبى شحمه البلوى ، كان شيخا صالحا ثقة سمع من وكيع بن الجراح وغيره ، لم يكن له سرير ينام عليه وانما ينام على الطوب استدعاه الأمير محمد بن الأغلب فرأى مروان قبل دخوله على الأمير خصيا بيده عود أو طنبور فكسره فشكاه الخصى الى الأمير فعاتب الأمير مروان فيما صنع فقال له مروان: رأيت ببابك منكرا فغيرته ، كانت وفاته سنة ٢٤٢ هـ (٢) .

وكان منهم أبو سنان زيد بن سنان ، لقى سفيان بن عينيه وسمع من البهلول بن راشد وغيره ، كان متقشفا سمحا توفى سنة ٢٤٤ هـ (٢) وأبو خلف مطروح بن قيس الخياط ، كان فاضلا جليلا مشهورا بالعبادة ، سمع من الفضيل بن عياض وصحب جماعة من العلماء والمتعبدين (٤) . وأبو عبد الله حمدون بن عبد الله العسال من آهل الفضل والدين والاجتهاد في العبادة (٣) .

وكان منهم أبو محمد عبد الرحمن بن عبد ربه الربعى الزاهد المستجاب ، سكن قصر زياد وهو الذي آشرف على بنائه واصلاحه سنة ٢١٢ هـ وأتفق فى ذلك اثنى عشر آلف دينار ستة من ماله وستة من اخوانه ، وكان زهد عبد الرحيم عن قدرة وغنى فقد كان يملك ضيعة واسعة تضم سبعة عشر ألف شجرة زيتون لكنه مع ذلك كان

<sup>(</sup>١) الدباغ: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو العرب: المصدر السابق ص ١٥٥ والدباغ: المصدر السابق ج- ٢ ص ١٠٠٠٠

إلى ابو العرب: المصدر السابق ، ص ٨٠ والدباغ: المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>١) المالكي : المصدر السابق ، ج ١ ص ١٠٨ والدباغ : المصدر السابق ، ج ٢ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) المالكي : المصدر السابق ، ج ص ١١٠ .

أزهد أهل زمانه ، لم يتزوج ولم تكن له سرية ، قيل أنه كان يجتمع مع الخضر ، توفى سنة ٢٤٧ هـ (١) .

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن عياد السرتى ، يعرف بابن غلة ، كان من أكابر أصحاب سحنون ، غلبت عليه العبادة والتنسك توفى سنة ٢٥١ هـ (٣) ٠

وكان منهم محمد بن ابراهيم بن عبدوس ، كان اماما فى الفقه صالحا زاهدا ورعا عابدا ضرب به حماس بن مروان المثل فى الزهد والفقه كانت له مع محمد بن سمحنون التقدمة بين أصحاب سحنون بعد وفاته وقيل أنه مستجاب الدعوة ، توفى سنة ٢٦٠ هـ (٢) .

وكان منهم عبد المؤمن بن مستنير الجزيرى ، كان رجلا صالحا كثير الرباط راويا لرغائبه ويطوف بالأزقة ليحث الناس على الرباط ويحضهم عليه (٤) •

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المسوحى، من المجتهدين في العبادة ، كان يمكث آياما طوايلا لا يأكل من الطعام الا البقول مع الزيت (°) •

وكان منهم مكرم المتعبد بالمنسستير ، كان فاضلا ورعا سكن مرابطا بالقصر الكبير وظل برجه فيه معروفا لوقت طويل وبه دفن على

<sup>(</sup>۱) المالكي : المصدر السابق ، جا ص ٢١ وعياض : المصدر السابق جا ٤ ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) الدباغ: المصدر السابق ، جه ٢ ص ١١٨ وعياض: المسدر السابق جه ٣ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) الخشنى طبقات علماء افريقية ص ١٣٣ والمالكى : المصلور السابق ج ٢ ص ١٣٧ وعياض : المسدر السابق ج ٢ ص ١٣٧ وعياض : المصدر السابق ج ٢ ص ٢٢٢ ، وابن فرحون : المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٧٤ ،

<sup>(</sup>٤) أبو العرب: المصدر السابق، ص ١٧١.

<sup>(</sup>a) المالكي : المصدر السابق ، جا ص ١١٤ م .

ساحل البحر ، كان كثير الحرس على المسلمين وهو الذي أشار على ابن الجعد بالموضع الذي بني فيه حصنه (١) ٠

وكان منهم أبو الحسن بن دارس المتعبد ، كان فاضلا مجتهدا ورعا متقللا من الدنيا (٢) ٠

وكان منهم عيسى بن مسكين كان من أهل الفقه والورع ، وكان مهيبا وقورا ثقة مأمونا صالحا ذا سمت وخشوع طويل الصمت رقيق القلب غزير الدمعة كثير الاشفاق ، كان محله من الزهد والورع على حالة يقصر عنها وصف البليغ فكان فى قضائه يعيش بدقيق يخبزه لنفسه وبقل البادية وكان يرتدى جبة صوف قديمة مرقعة ولم يكن فى بيته غير آنيتين أحدهما بخل والأخرى بزيت توفى سنة ٢٧٥ هـ (٢) .

وكان منهم أبو عياش أحمد بن موسي بن مخلد الغافقي يقال له عيشون . كان شيخا صالحا ثقة فقيها عالما ثبتا زاهدا متعبدا ورعا معدودا فى كبار أصحاب سحنون . كان يميل الى الرقائق والمواعظ ويختم مجلسه بذلك ، توفى سنة ٢٧٥هـ (٤) .

وكان منهم أحمد بن المعتب بن أبى الأزهر ، كان زاهدا شديد الورع رقيق القلب بلغ من ذلك أنه حضر يوما مسجد السبت فسمع آيات من القرآن استعبر بها وصاح صيحة عالية خر فى أثرها ميتا سنة ٢٧٧هـ (°) ٠

<sup>(</sup>١) المالكي : 'المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جا ١ ص ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الخشى: المصدر السابق ص ١٤٢ .

وعياض : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>١) الدباغ: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٧٥ .

وعياض: المصدر السايق ج } ص ٣٩٣ ،

وابن فرحون: المصدر السابق ، ج ١ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>o) الخشى : المصدر السابق ص ١٣٨ وعياض : المصدر السابق ج ١ ص ٣٢٥ وابن قرحون : المصدر السابق ، ج ١ ص ١٤٧ .

وكان منهم أبو الأحوص أحمد بن عبد الله المتعبد المرابط بسوسة . كان من أهل الزهد والورع كثير العمل والاجتهاد ، كان ممن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ولا يهاب في ذلك آحدا من الناس حتى السلطان •كتب الى الأمير ابراهيم بن أحمد الأغلبي ــ حين أكثر من الجور والقتل ــ يعظه ويزجره ويحثه على التوبة ويتوعده عذاب الله وكان الأمير ابراهيم جلس على التراب واذا وجده لا يطحن جلس على المطحنة . لأن أبا الأحوص لم يكن لديه حصير ولا غيره ، توفى سنة ٢٨٤ هـ (١) •

وكان منهم أحمد بن وازن الصواف كان من الفضلاء المتقدمين والعباد المجتهدين ، وكان يسمى جوهرة أصحاب سحنون وقيل أنه مستجاب الدعوة ، توفى ٢٨٢ هـ (٢) •

وكان منهم يحي بن عمر الأندلسي ، أصله من جيان وسكن القيروان ثبر استوطن سنوسة حتى توفى بها • كان اماما في الفقه والعلم ، له كتب في الأحمية والحصون وكانت له منزلة شريفة عند الخاصة والعامة . كان من أهل الصيام والقيام مشهود له بالعلم والورع والزهد وقيل اله مستجاب الدعوة (") +

وكان منهم بكار المتعبد بقصر الطوب ، كان من المحزونين الخائفين ، توفى سنة ٢٩٤ هـ (١) • وأبو زكريا يحي بن عون بن يوسف الخزاعي ، الزاهد كأييه عون ، كَان من أهل العلم والفقه ، توفى سنة ٢٩٨ هـ (\*) + وأبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبي يقصر الطوب ، كان ثقة متعبدا سريع الدمعة كثير الصلاة ، توفى سنة ٢٩٤ هـ (٦) ٠

<sup>(</sup>۱) الخشيني : المصدر السابق ص ١٣٦ وابن عداري : المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠ . والمالكي : المصدر السابق ، ج ١ ص ١٨٤ وعياض : المصدر السابق ج ٤ ص ٣٩٠٠

<sup>(</sup>٢) الخشنى: الصدر السابق ص ١٥٢ وعياض: المصدر السابق

ج ؟ ص ٣٩٥ وآبن فرحون : المصدر السابق ، ج ١ ص ١٤٩ . (٣) الخشني : المصدر السابق ص ١٣٤ والمالكي : المصدر السابق ج ٢ ص ٩٤ وعياض: المصدر السابق ج ٤ ص ٣٢٤٠٠

<sup>(</sup>٤) المالكي: المصدر السابق ج ٢ ص ١٥

<sup>(</sup>٥) الدباغ: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٤٩ وعياض: المصدر السابق ج ٤ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٦) الدباغ: المصدر السابق ج ٢ ص ٥٥٥ والمالكي: المصدر السابق جد ٢ ص ١٧ وعياض : المصدر السابق جد ٤ ص ٤٠٩ (م ٦ ـ الزهاد والمتصوفة)

وشهد القرن الرابع الهجرى تزايدا فى أعداد الزهاد ببلاد المغرب فكان منهم أبو عبد الله محمد بن عبادة السوسى ، كان من الصبالحين ، سمع من هشام بن عمار وغيره ، كان هو القيم على بناء قصر ابن الجعد ومتولى الانفاق عليه ، توفى سنة ٣٠٣ هـ (١) وأبو يونس المتعبد بقصر الطوب ، كان صالحا فاضلا متعبدا مستجابا قليل الهيبة للسلطان يميل الى القراءة فى كتب الرقائق ، توفى سنة ٣٠٤ هـ (٢) ، ويونس ابن أبى النجم المؤدب الأطرابلسى المتعبد ، كان مشهورا بالاجابة (٢) وسعيد الصبرى المتعبد ، كان من أهل الفضل والعبادة مشهور بالاجابة وكان الناس يأتون اليه من كل أفق يدعو لهم ويجاب دعاة (٤) ،

وابراهيم الدمنى المتعبد، بنى مسجد الميس بالدمنة فكان الناس يجتمعون اليه ـ على غرار مسجد السبت ـ للذكر والدعاء ، كان مشهورا بالفضل والعبادة والنسك والاجابة ، توفى سنة ٣٠٥ هـ (°) وأبو سعيد محمد ابن محمد بن سحنون ، غلبت عليه الزهادة والعبادة ، توفى سنة ٣٠٦هـ (٢) .

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن زرقون بن أبى مريم المعروف بالطيارة ، كان اماما وخطيبا بجامع القيروان ، سمع من سحنون وابنه وغيرهما ، واشتهر بالعلم والفضل والزهد ، توفى سنة ٣٠٧ هـ (٢) .

وكان منهم منيب الملقب بعروس المؤان ، كان صالحا متعبدا يؤذن بمسجد أبى عياش الفقيه صاحب سحتون ، قتله الشيعة لأنه لم يقل فى أذا نه حى على خير العمل (^) .

وكان منهم أبو محمد سعيد بن حكمون ، كان شيخا فاضلا دينا عاقلا زاهدا تغلب عليه العبادة وسكنى الرباط توفى سنة ٣٠٨ هـ (٩) .

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن قطانية المتعبد بقصر الطوب ، كان

<sup>(</sup>۱) المالكي: المصدر السابق جه ٢ ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ، جـ ٢ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، جـ ٢ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جـ ٢ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٦) الخشيني : المصدر السابق ص ١١٦ وابن عداري : المصدر السابق جدا ص ١٨١ .

السابق (V) الدباغ المسدر السابق ج (V) ص (V) وعياض المسدر السابق (V)

<sup>(</sup>٨) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٩) الخشني : المصدر السنابق ص ١٦٥ وابن عداري ، ج ١ ص١٨٥

مشهورا بالمبادة والخير والاجتهاد، فيل انه كان يجتمع مع الخضر، توفى 

وكان منهم أبو زيد عبد الرحمن القيسى ، توفى سنة ٣١١ هـ (٣) وأبو محمد عبدُ الله التاهرتي ، كان فاضلا عابد ايشير الى المحبة والشوق ، سكن سوسة محتسبا للحرس بها على المسلمين توفى سنة ١١٣ هـ (٣) -وأبو سوادة بن الفراء المتعبد بالمنستير ، كان من الفضلاء من أهل العبادة والتبتل والصيام والقيام رقيق القلب غزير الدمعة طويل الحزن ، كان اذا قرأ القرآن يرتله ويبكى وينتحب فيبكى جميع من يسمعه ، توفى والقيروان وحضر وفاته خلق عظيم من أهلها لم يشهد مثله حينذاك منة ٤١٣ هـ (١) ٠

وكان منهم أبو محمد عبد الله الفخار ، من العلماء المتعبدين ، كانت له ختمه للقرآن في كل ليلة أصله من سرت وسكن قصر الطوب كان من الكدادين ممن يحيى الليل بطوله ويشد اللفائف على سـاقه في أول الليل كأنه خارج الى سفر ليقوى بذلك على قيام الليل • كان يخرج الى المنستير في شهر رمضان ، توفي سنة ٣١٦هـ (٥) ٠

وكان منهم حمدون بن مجاهد الكلبي المتعبد ، توفى سنة ٣١٩ هـ (١) ولقمان بن يوسف الغساني ، سكن صقلية مدة ثم استوطن تونس سمع بافريقية ومصر وكان محسنا للقراءة بقراءة نافع لا كان من أهل العبادة والصيام والقيام والتقشف والتواضع فقيها فى مَذْهب مالك ، مكث أربعة عشر سنة يدرس المدونة ويكتبها حتى خرج له خراج فى جسمه من دس اللوح كان سبب موته سنة ٣١٩ هـ (٢) • وأبو جعفر أحمد بن سعدون الأريسي المتعبد بسوسه يقال له ابن السرداني لأنه غزا سردانية ، كان رجلا صالحا فاضلا فقيها ثقة ذا سمت حسن ووقار وورع قال عنه ابن أبى

<sup>(</sup>١) المالكي: الصدر السابق ، ج ٢ ص ١٧٦ والدباغ: المصدر السنابق جـ ٢ ص ٣٦٠ . (٢) الدباغ: المصدر السابق جـ ٢ ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) المالكي: المصدر السابق ؛ ج ٢ ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، جـ ٢ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) نفس الصدر ، ج ٢ ص ١٨٩ ٠

<sup>(</sup>٦) افس المصدر ، ج ٢ ص ٢٥٣ .

وعياض: المصدر السابق ، ج ٥ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٧) الخشنى: المصدر السابق ص ١٧١. وعياض: المصدر السابق ، جـ ٥ ص ٢٩٦٠ .

الأزهر: ما رأيت في المتعبدين مثله ، كان من الزهاد المتعبدين المستجابين ، توفى سنة ٣٢٣ هـ (١) • وأبو الفضل يوسف بن مسرور ، كَان كثيرُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صالحا فاضلا ألف في الأحمية ، توفى سنةً ٣٢٦ هـ ودفن بالقصر الجديد (٢) وأبو عثمان سعدون بن أحمد الخولاتي المتعبد بالمنستير كان فاضلا ذا أوصاف جميلة وكان شيخ الحصون في وقته يقوم بالدور على الحصون ، توفى سنة ٣٢٦ هـ ودَفَّن قبلي القصر الكبير (٢) •

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن سهلون المتعبد بقصر صقبارية ينسب الى قرية ابن سهلون من نواحى صفاقس ، كان ذا أوصاف جميلة بجله الزهاد والعباد كأبى اسحاق الجبنياني وأبي اسحاق السبائي وغيرهما ، توفى سنة ٣٢٧ هـ بقصر صقبارية ودفن به (٤) . وأبو عبد الله محمد ابن العباس بن الوليد الذهلي المعروف بدعدع ، كان عالما فقيها بمذهب مالك ، كان شديد البغض للشيعة ويطعن على مذهبهم كثير السب لهم وضربه في ذلك القاضي النفطي توفي سنة ٢٣٩ هـ (٥) .

وكان منهم يوسف بن عبد الله القفصي ، كان من أعلم أهل زماته وأفقههم ، زهد في كل ما يتنافس فيه الناس من الدنيا وأسبابها ، توفى سنة ٢٣٠ هـ (١) ، وأبو بكر محمد بن محمد بن وشاح المعروف بابن اللباد ، كان عالمًا باختلاف أهل المدينة واجتماعهم مهيبا موصوفا بالدين والورع والزهد ، جرت عليه محنة على يد قاضي الشيعة ابن أبي المنهال ، توفی سنة ۲۲۳ هـ (٢) ٠

١٥) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٠٧ .

وعياض : المصدر السابق ، ج ه صي ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المالكي ؛ المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٣٤ .

وعياض: المصدر السابق ، جـ ه ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الخشنى: المصدر السابق س ١٦٦ والمالكي: المصدر السابق ج ٢ ص ١٥١ . (٤) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٢٦٥ وعياض : الصدر السابق ج ٣ ص ۴٤٥ .

<sup>(</sup>٦) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٧٨

وعياض: المصدر السابق ، ج ٣ ص ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٧) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٨٦ وعياض : المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠٤ وابن فرحون: المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٩٩ .

وكان منهم أبو القاسم عبد الوهاب بن نصير المتعبد ، كان ممن علم وعمل ، له ملاحة في العباد وحلاوة في النساك كثير الرباط والسياحة قيل الله مجاب الدعوة ، توفى سنة ٣٣٠ هـ ودفن بباب سلم (١) .

وكان منهم آبو محمد الاوساني المتعبد بالمنستير ، كان مشهورا بالعبادة ومن البكائيين توفى سنة ٣٣٥ هـ (٢) ، وأبو ابراهيم بن العربي المتعبد مذكور بالخير والدين والحقائق ، من أجلاء عباد جزيرة شريك كان عباد المجزيرة يحيون أن يصحبوه في التوجه الى الحصون للرباط ، توفى سنة ٢٣٥ هـ (٢) .

وكان منهم أو ميسرة أحمد بن نزار من الفقهاء العباد المتبتلين الخائفين الورعين ، كانت له ختمه كل ليلة فى محرابه ، أصابه العمى فى آخر عمره فلم يعرف بذلك أحد الا يوم اجتمع شيوخ افريقية للخروج مع أبى يزيد مخلد بن كيداد على العيبديين ، قيل انه كان مستجاب الدعوة ، توفى منة ٣٣٧ هـ (١) ، وأبو رزين الاسود الجمونسي المتعبد الساكن بجمونس من أهل الاجتهاد والطاعة ، صحب أبا ميسره أحمد بن نزار وكانت بينهما أخوة ، ظهرت له براهين وكرامات ، توفى سنة ٢٣٧ (٩) ، وكان منهم أبو الحسن على بن نصر السوسي ، كان شيخا صالحا فاضلا ثقة ورعا واهدا فقيها صادقا فى الحق لايهاب سلطانا كثير الاجتهاد فى العبادة يقوم الليل ويصوم النهار كثير التلاوة والخشوع والتواضع ، كان زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة ، وكان يلبس جبة صوف فاذا اتسخ صدرها رده المي ظهره ويجعل على صدره مرقعة ، توفى سنة ٣٤١ هـ فضرج الناس من القيروان وغيرها الى جنازته بسوسه (١) ،

وكان منهم أبو على المكفوف المزاهد المتوفى سينة ٣٤٢ هـ (٧) وآيو جعفر أحمد الأطرابلسي المتعبد بالمستير بقصر دويد توفى سينة

<sup>(</sup>۱) المالكي: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٦٦٠

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ، ج ۲ ص ۳۵۱ ،

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٣٥٢ ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٣٦١ وعياض : المصدر السابق ج ٣ من ٣٥٨ .

<sup>(</sup>ه) نفس الصدر ، جه ۲ ص ٤٠٩ ،

<sup>(</sup>٦) عياض : المصدر السابق ، ج ٣ ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٧) المالكي: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٤٠٦ .

(1) و بشير المتعبد بالمنستير ، توفى سنة (2) هـ (1) وحسن بن محمد الخولاني الكانشي ، كان رجلا صالحا فاضلا فقيها مشهورا بالعلم متعبدا مجتهدا ورعا خائفا رقيق القلب كثير المعروف ، باع ضياعه كلها وتصدق بها ، سكن المنستير ، توفى سنة ٧٤٧ هـ عن تسعّ وتسعون سنة ودفن بالمنستير (۲) ٠

وكان منهم أبو الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامسي ، توقى سنة ٣٤٩ هـ (١) وأبو بكر عطية بن محمد بن رهبون الجماجرى المتعبد توفى سنة ٣٥١ (°) وأبو العباس عبد الله بن أحمد المعروف بالابياني كان عالم افريقية في وقته غير مدافع ، من أهل الصيانة والانقباض ، كانَّ غذاؤه نصف حجلة تثرد له في نصف خبزه ، متحفظا في طعامه كثير الحمية ، متواضعا كثير التواضع يلبس التليس ، توفى سنة ٣٥٢ هـ (٦) •

وكان منهم أبو سمعيد خلفون النوفلي المتوفى سمنة ٣٥٤ هـ (٧) ومحمد بن نظيف البزاز الافريقي المتوفى سنة ٣٥٥ هـ (٨) وأبو العباس تميم بن أبى العرب محمد بن أحمد بن تميم ، كان من أهمل الورع والأنقباض والاجتهاد ، صالحاً فاضلا ناسكا زاهدا ، أغلب أقواله الورع والسخاء والمروءة أجمع الناس على فضله قال عنه أكثر من واحد أنه كان كوالده خيرا فاضلا ورعا زاهدا من أهل العلم والصيانة ، دخل الأندلس واستوطن قرطية وكانت وفاته سنة ٣٥٩ هـ (١) ٠٠

وكان منهم أبو الحسس على بن زكريا بن الخصيب المعروف بابن ذكرون ، طرابلسي ، كان صالحا متعبدا ناسكا ، له في الفقه والفرائض والرقائق مصنفات كثيرة ، كان من أهل السياحة ، صحب أباعلبي بن الكاتب الزاهد المصرى وجماعة من النساك وروى عنه كثيرون منهم أبو الحسن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٣٣٤

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٣٧) .

<sup>(</sup>٣) ابن فرحون: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٣٣.

وعياض : المصدر السابق ، ج٣ ص ٣٦٧ . (٤) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٠) .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جه ٢ ص ٢٠٤ ،

<sup>(</sup>٦) عياض: المصدر السابق ، ج ٣ ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٧) المالكي: المصدر السائِق ، ج ٢ ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>A) ابن فرحون: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٣٠٠٠ . (٩) عياض: المصدر السابق ، جـ ٤ ص ٥٣٢٥ .

القابسى قيل عنه انه من الورعين فى مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه ولفظه ، توفى سنة ۴۷۰هـ (۱) .

وكان منهم أبو بكر مسرة بين مسلم بن ربيعة الحضرمي من أهل العلم والعبادة والزهد التام سكن قصر زياد ، رحل اليه الناس من الأقطار . كان من النواحين يمتلىء من دموعه موضع سجوده حتى تجسرى على الأرض ، توفى سنة ٣٩٣هـ (٢) ، وأبو جعفر أحمد بن خلف المسيلي يعرف بالخياط ، كان عالما ورعا زاهدا فاضلا ، دخل الأندلس وسكن الثغر أعواما كثيرة وكان منسوبا الى البأس والنجدة ، توفى بقرطبة سنة ٣٩٣هـ (٢) ،

وكان منهم أحمد بن حبيب ، من صالحى الأمة وعبادها وزهادها ، كان تاجرا فترك التجارة لشيء بدا من شريك له وخرج الى الاندلس غازيا فذكر هناك وسكن الثغر مرابطا حتى توفى قبيل سنه ٤٠٠٠ هـ (١) ٠

ولم يخل القرن الخامس الهجرى من الزهاد على الرغم من ميل كثير من المغاربة الى التصوف ، ومع أنه يصعب وضع حدود فارقة بين الزهاد والمتصوفة حينئذاك حتى آن كثيرا من الكتاب يخلط بينهما فاننا نستطيع التعرف على بعض الزهاد الذين اختصوا باسم الزهد علما عليهم فى القرن المخامس الهجرى ، كان من هؤلاء فقيه افريقية فى وقته أبو الحسن على ابن محمد بن خلف المعروف بابن القابسي الذي كان واسع الرواية عالما بالحديث وعلله ورجاله فقيها أصوليا متكلما مؤلفا مجيدا ومن الصالحين المتقين الزاهدين الخائفين ، من ذوى الاجتهاد من العباد الزهاد ، وقيل انه مستجاب الدعوة ، لم يكن قابسيا وانما سمى بذلك لأنه كان له عم يشد عمامته على طريقة القابسيين ـ كان من أهل القيروان وبها توفى يشد عمامته على طريقة القابسيين ـ كان من أهل القيروان وبها توفى ودفن بباب تونس سنة ٢٠٠٣ هـ (°) ،

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن عباس الأنصارى المعروف بالخواص من فقهاء افريقية ورواتها ومقدمي فضلائها وزهادها كان من أصحاب أبئ عمــران الفاسي وأبي محمــد بن أبي زيــد القيرواني توفى سنة

<sup>(</sup>۱) ابن فرحون: المصدر السابق، ج ۲ ص ۳۱۰ وعیاض: المصدر السابق، ج ۲ ص ۳۱۰ وعیاض

<sup>(</sup>٢) عياض : ألمصدر السابق ، ج ؟ ص ٥٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جه } ص ٢٢٧ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن أقرحون: المصدر السابق ، جر؟ ص ١٠١٠

<sup>(</sup>٥) عَيَاضَ : المصدر السابق ، جد } ص ١١٦٠

٤٣٨ هـ (١) • وأبو بكر اسماعيل بن عذرة الايدى فقيه فاضل زاهد قيروانى من أصحاب أبى محمد بن أبى زيد وطبقته • كان الغالب عليه الزهد والعبادة ، وقد سمع منه الناس • كان يقول بكفر بنى عبيد خاصة الحاكم بأمر الله (٢) •

وكان منهم أبو محمد محرز بن خلف بن أبى رزين التونسى المعروف بسيدى محرز العابد من مشاهير صلحاء افريقية ، كان متقشفا فاضلا زاهدا فى الدنيا مجانبا لأهلها وقيل انه مستجاب الدعوة ، حرض أهل تونس على الثورة ضد باديس أمير افريقية فعزم باديس على عقاب أهلها وهدمها ففزعوا الى شيخهم محرز العابد فدعا على باديس فأصابته ذبحة مات بسببها (٢) ،

وكان منهم أبو الحجاج يوسف بن حمود بن خلف بن أبى مسلم الصدفى قاضى سبته لنيف وعشرين سبة كان فقيها خيرا فاضلا زاهدا متقشفا متواضعا توفى سنة ٤٢٨ هـ (٤) وأبو عثمان سعيد بن خلف الله ابن ادريس بن سليمان البصرى المعروف بالرياحي ، سبتى م كان منقضبا و زاهدا متبتلا صاحب عفاف وتقشف وعزلة يقيم ليلة ونهاره بمسجده بزقاق الخير (٥) م

وكان منهم أبو القاسم ابن أبى مالك أصله من العرب وكانت سكناه بجهة قلعة بنى حماد • كان من أهل الفقه والورع والزهادة والمروءة والخير • أوفده ابن حماد رسولا الى المعز بن باديس فقام بالسفارة على خير وجه سنة ٤٣٨ هـ (١) •

وكان منهم محمد بن عبد الصمد ، كان من علماء وقته بالقيروان غلب عليه الزهد وكان ممن انقطع الله الى وأخذ فى وعظ الناس فكان يجتمع اليه خلق يسمع منه ، كان يحرض الناس على الشيعة قبل أن ينقلب عليهم المعز بن باديس توفى فى الفتنة التى نشبت فى القيروان ضد الشيعة نحو سنة ٤٣٥ هـ (٧) ٠

<sup>(</sup>١) فقس المصدر ، ج ، ص ١٧١٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ، ص ٧١٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جر } ص ٧١٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جد ٤ ص ٧٢١

الضبي : بغية المتمس ، جد ١٤٣٩/٤٨٩ .

<sup>(</sup>٥) عياض ، المصدر السابق ، جر ٤ ص ٧٧٩ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ج ، ص ٧٧٩ .

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر ، ج ٤ ص ٧٧٠ .

وكان منهم أبو القاسم عبد المخالق بن عبد الوارث السيورى آخر ذوى الشأن من أئمة القيروان ، كان ممن قام على حفظ مذهب مالك والتمكين له ، وكان زاهدا فاضلا دينا يصبر على الدرس والتحصيل . لازم مدينة القيروان بعد خرابها على أيدى الهلالية ومات بها بعد أن طال عمره الى سنة ٤٦٠هـ (٢) .

وكان منهم أبو محمد عبد الله الفحصلي ، كان من الفضلاء العباد ، زاهدا متقللاً لا يقتات في اليوم والليلة بأكثر من نصف مد يمد النبي (ص) • كان فقيها لم يطاوله أحد من طبقته في الفقه (١) •

وكان منهم عبد العزيز التونسى الزاهد ، توفى بأغمات سنة ٤٨٦ هـ (٢) وابن أخيه عبد السلام التونسى ، دفن بالعباد بتلمسان (٢) وأبو الطيب سعيد بن أحمد بن سعيد الصفاقسى الينوتشى الزاهد ، توفى سسنة ١٠٠٥ هـ (٤) .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، جه ) ص ٧٧٣ .

والقزويني: انموذج الزمان ٤ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) عياض : المصدر السابق ، ج } ص ٧٧١ .

<sup>(</sup>٣) ابن فرحون: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن العباس: الاعلام بمن حل بفاس من الاعلام ، ج ٨ ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٥) عياض: الغنية ، ص ١٢٠ ٠

### المتصوفة في بلاد المغرب حتى نهاية القرن الخامس الهجرى:

تطور الزهد فى بلاد المغرب مؤديا الى التصوف على نحو ما حدث فى المشرق الاسلامى • وكما أنه لم يكن من اليسير تحديد بداية قاطعة لبدء التصوف فى المشرق الاسلامى فان تحديد مثل هذه البداية للتصوف فى بلاد المغرب أشد صعوبة وأبعد منالا •

وترجع صعوبة تحديد بداية قاطعة لظهور التصوف فى بلاد المغرب الى عدة عوامل ، منها اختلاط المتصوفة بالزهاد اختلاطا شديدا في بلاد المغرب وقت ظهور التصوف فيها ، واستمرار تواجد الزهاد بعد ظهور التصوف وتشابه كثير من أنشطة الزهاد والمتصوفة المغاربة الأوائل وحركتهم في الحياة المغربية جنبا الى جنب مما يجعل من العسير التمييز بينهم في كثير من الأحيان لاسيما وأن المغاربة كانوا يستخدمون مسميات واحدُّة للدلالة على كل من الزهاد والمتصوفة وقتذاك ، فكانوا يطلقون ـــ على سبيل المثال \_ مسمى العباد على الفريقين معا ، وينعتونهم بكثير من الصفات المشتركة كالصلاح والورع والاجتهاد في العبادة ، بل ويسبغون الولاية على نفر من الفريقين دونَّ تفرقة مما يجعل من الصعوبة بمكان اتخاذ هذه المرتبة أساسا للتفرقة بين الفريقين فى كثير من الأحيان ، فعلى سبيل المثال ، لا نكاد نميز عابدا مثل أبي سنان زيد بن سنان الاسدى هل هو من الزهاد أم المتصوفة فقد وصف بأنه كان ذكيا ثبتا زاهدا ورعاً وليا من أولياء الله تعالى (١) ووصف أبو عثمان الجزيرى بأنه كان وليا من أولياء الله تعالى (٢) • ولولا أننا ومجدنا لبعض من أسبغت عليهم الولاية أوصافا أخرى تُلحقهم بالمتصوفة لكان من العسير جدا التعرف على كثير من متصوفة المغرب ممن أدخلناهم في عداد المتصوفة ولظل أمرهم يختلط علينا ويصعب تصنيفهم بين المتصوفة .

ولم تكن الولاية \_ التي هي من مراتب الصوفية \_ هي التي تسبغ وحدها على بعض الزهاد وانما كان يسبغ على البعض منهم مراتب صوفية على الرغم من أنهم لم يكونوا من المتصوفة ، فقد أطلقت الوتدية على البهلول بن راشد مع أنه كان زاهدا ولم يكن متصوفا .

وزاد من صعوبة التمييز بين الزهاد والمتصوفة أن المصادر المغربية قلما تشير ـ فى تناولها لتلك الفترة ـ الى مسمى الصوفى أو تذكر شيئا

<sup>(</sup>١١) اللباغ: المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>٢) المالكي: المصدر السابق ، جد ١ ص ٣٢٢ .

عن تصوف العباد لا سيما وأن لبس الصوف كان سلوكا مشتركا بين كثير من الزهاد وبين المتصوفة مما يجعل من الصعب الركون الى لبس الصوف فى التمييز بين الفريقين الاحينما يشار الى لبس المرقعة التى كان المتصوفة يختصون بها دون الزهاد أو يشار الى جبة الصوف التى قد تكون أدل على الزهاد أكثر من دلالتها على المتصوفة .

لكن الاشارة أحيانا الى التنسك والنساك كانت تفيد فى التمييز بين بعض المتصوفة والزهاد ، فقد لوحظ أن المتصوفة كانوا أكثر من وصف بالتنسك بين العباد فى بلاد المغرب مما جعلنا نستعين بهذه الصفة أحيانا فى التمييز بين المتصوفة والزهاد على الرغم من اطلاق هذا الوصف أحيانا على قلة من الزهاد مثل اسماعيل بن عبيد الأنصارى الذى وصفه سعيد بن المسيب بأنه تنسك نسك العجم .

الا أنه ـــ وعلى الرغم من تلك الصعوبات ــ يمكن القول أن بداية التصوف في بلاد المغرب الاسلامي لم تتأخر كثيرا عن مثيلتها في المشرق الاسلامي • اذ اتسعت ماهية الزهد في المغرب تدريجيا تتيجة التصاعد الذي الم بالظروف والعوامل التي نشأ عنها الزهد في تلك النواحي ، ومن ثم تصاعد الزهد بدوره مؤديا الى التصوف في بلاد المغرب على نحو كبير الشبه بما حدث في المشرق الاسلامي • ويلوح هذا التصاعد التدريجي في الأفق المغربي منذ نهاية القرن الثاني الهجري مواكبا مثيله في المشرق الاسلامي • فقد وصف بعض عباد المغرب الذين ينتمون الى القرن الثاني الهجري بأوصاف تجعلهم أقرب الى المتصوفة من الزهاد ٠ فلم يكن البهلول بن راشد وحده هو الذي أسبغت عليه الوتدية احدى مرأتب الصوفية وانما أسبغت على أبي حفصي عمر بن عبد الله الفتال مرتبة « البدلية » اذ وصف بأنه من الأبدال من الأصفياء المجتبين وأنه مارئي ضاحكا ولا مضطجعا ولا آكلا سسمنيا حتى مات وكان يقول « اللهم ان كنت تعلم أنني أعبدك حبا لك وشوقا الى رؤية وجهك الكريم ف الجنة فأبحنيه مرة في الجنة واصنع بي ما شئت » (١) وهذا مذهب في الحب والشوق الى الله قد لا يرقَّى الى ما كانت تذُّهُب اليه رابعةً العدوية في العشق الالهي ولكنه يذكرنا به ويورده الى الخاطر • كما أسبغت مرتبة « البدلية » أيضا على أبي يزيد رباح بن يزيد اللخمي الذي وصف

<sup>(</sup>۱) المالكي: المصدر السابق ، جرا ص ۱۹۷ ، والدباغ: المسدر السابق ، جرا ص ۱۹۷ ،

بأنه كان من الابدال صالحا فاضلا زاهدا مستجابا مشهورا بذلك وكان أبو يزيد هذا من طبقة البهلول بن راشد ، بل توفى قبله بنحو عشر سنوات سنة ١٢٧ هـ ، وذاع صيت أبى يزيد حتى خراسان فقد جاء أحد الخراساينين الى البهلول بن راشد وهو بمكة يسأله عن أبى يزيد ، وظل أهل المغرب بعد وفاته يزورون قبره بباب سلم بالقيروان ويتبركون به (١) .

ووصف أبو عيسي مروان بن عبد الرحمن اليحصبي الملقب بسكر الناظرين بأنه كان ناسكا ، وقد كان أبو عيسى هذا من أوائل العباد المغاربة من نفس طبقة البهلول بن راشد (٢) وكان من تفس الطبقة أبو سليمان ربيع بن عبد الله الملقب بالناسك (") وصف بأنه تخلى عن الدنيا وتجرد منها وسلك طريق أهل الصدق فى الانفطاع الى الله عز وجل وكان كثير السياحة والتغرب عن الأوطان ، رحل الى المشرق وسكن جبل اللكام بالشام وصحب الابدال (٤) . • وكان من نفس الطبقة أبو على شقران بن على المتوفى سنة ١٨٦ هـ الذي وصف بأنه كان أوحد زمانه عبادة وزهدا وحسن معاملة لله وكثرة كرامات وهو استاذ ذي النون الاخميمي المصرى المتصوف المشهور . ومن الملاحظ في أقواله التي علمها لذي النون تصاعدا بالزهد واقترابا به من التصوف ، فقد كان من تعاليمه الأولى لذى النون « لا تنصب الدنيا وعد الفقر غنى والبلاء من الله عز وجل نعمة والمنع عطاء والوحدة مع الله أنسا والذل عزا والمباهاة خطأ والاياس عقلة والطاعة حرفة والتوكّل معاشا والله عز وجل لكل شيء عدة » ثم قال له بعد ذلك « ياذا ألنون ، من توكل استغنى ومن لم يتق تعب ومن شكر كوفى ومن رضى صوفى والنظر الى الظلمة آفة

<sup>(</sup>۱) ابو العرب: المصدر السابق ، ص ۱۱۸ ، والمالكي : المصدر السابق ، ج ۱ ص ۳۰۰

والدباغ: المصدر السابق ، ج ١ ص ص ٢٥٣ - ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو العرب: المصدر السابق ، ص ١٥٤ والمالكي: المصدر السابق ، ج ١ ص ص ١٩٤ ـ ١٩٥ .

والدباغ : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) يجعلة المالكي من السابقين من طبقة البهلول لكن الدياغ بؤخرة عن ذلك كثيرا .

<sup>(</sup>٤) المالكيّ : المصدر السابق ، ج ١ ص ٩١٧ والدباغ : المصدر السابق، ج ٢ ص ٢٩٣ .

التحقيق والهجر لهم أول الطريق » (١) وبمثل هذا القول كان شقران أقرب الى المتصوفة منه الى الزهاد • وكانت تعاليمه ـ فيما يبدو ـ هى الأساس الذى بنى عليه ذو النون فيما بعد مذهبه فى الصوف •

وسواء اعتبرنا ذلك بداية للتصوف فى بلاد المغرب أو مجرد ارهاصة به فانه يطالعنا أول تلقيب لمغربى يسكن بلاد المغرب بلقب الصوفى فى ترجمة أبى سليمان داود بن يحيى الصوفى المتوفى سنة ٢٤٩ هـ ، ووصف بأنه كان ثقة مأمونا صالحا فقيرا لم تكن له رحلة الى المشرق (٢) ومن ثم فان تصوفه لم يكن نتيجة رحلة الى المشرق اتصل فيها بالمتصوفة المشارقة وأخذ عنهم التصوف ، وانما كان تصوفه مغربيا محليا نبث على الساحة المغربية ومما عليها بفعل عوامل مفربية محلية ومن ثم يمكن اعتباره بداية حاسمة للتصوف المغربي اذا لم تكن هناك بداية قبل ذلك وكننا لا نستطيع أن نسهب كثيرا فى الحديث عن هذه البداية التى حددناها ، ويراجع ذلك بصفة أساسية الى تجاهل المصادر المغربية لتلك البداية وعدم الالتفات اليها آو التنبه لها ، ولولا الترجمة الموجزة جدا وربما العارضة ـ لأبى سليمان داود بن يحيى الصوفى والتى ذكرها أبو العرب تميم فى طبقاته لما أمكننا استنتاج شيىء عن هذه البداية ولا تحديدها .

وبناء على ما تقدم ، يمكن القول ان بداية ظهور التصوف فى بلاد المغرب الاسلامى كانت فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى وهى بداية لا تتأخر كثيرا عن بداية التصوف فى المشرق الاسلامى ولا تنعدى بضعة عقود معدودة تتناسب زمنيا مع تأخر الفتح الاسلامى لبلاد المغرب عن الفتح الاسلامى فى المشرق خاصة عن العراق التى التى شهدت ظهور أول تلقيب بالصوفى مفردا أو عن مصر التى شهدت أول تلقيب لجماعة بالصوفية ، ويمكن القول ان المدة التى استغرقها تصاعد الزهد الى التصوف فى بلاد المغرب تقرب من مثيلتها فى المشرق الاسلامى ، ولا غرابة فى ذلك فقد كان كل من الزهد والتصوف تيارا عاما تظهر بوادره فى المشرق ثم تهب رياحه على بلاد المغرب ليعم بذلك العام الاسلامى كله ،

لقد كان ظهور التصوف في بلاد المغرب نتيجة لازمة للتصاعد الذي حدث للعوامل المسببة للزهد في بلاد المغرب من قبل ، اذ كثرت رحلات العباد المغاربة الى المشرق حتى قل أن يوجد بينهم من لم تكن رحلة ، واذا كان هؤلاء العباد قد التقوا بالزهاد المشارقة أول الأمر فانهم لم يلبشوا أن التقوا بالمتصوفة بعد ظهورهم بالمشرق • وأخذوا عنهم مثلما كانوا يأخذون عن الزهاد من قبل فموسى بن معاوية الصمادحي ــ على سبيل المثال ــ كان من العباد المغاربة المتقدمين ، توفى سنة ٢٢٥ هـ ، لقى بالمشرق وكيع بن الجراح والفضيل بن عياض وأبا معاوية الضرير ، بل انه رحل الى خراسان في طاب رجل خراساني ذكر له (١) • وكان أبو سليمان ربيع بن عبد الله الناسك القيرواني كثير السياحة والتغرب عن الأوطان ، رحل الى المشرق وسكن جبل اللكام بالشام وصحب الأبدال وتوفى بدمشق (٢) م كما رحل الى المشرق أيضا أبو عبد الله المغربي السوسي المتوفى سنة ٢٧٩ هـ ، وصف بأنه كان أحــد الأوتاد متجردا عن الدنيا زاهدا فيها دائم الأسفار على التجريد والتوكل وصحب في المشرق على بن رزين ولقي أبا عبد الله بن الجلاء الصوفي المسهور بدكة وتتلمذ عليه الصوفيان ابراهيم الخواص وابراهيم بن شهيبان وكان الخواص من أقران الجنيد سيد طائفة الصوفية ، وتوفى سينة 1 17 0 (7) .

ورحل الى المشرق أيضا أبو هارون الأندلسى الذى كان متصوفا مغربيا انتحل مذهب التصوف ولبس مرقعة الصوف ووصفه حماس ابن مروان بأنه من الابدال يتأسى بأهل الصفة (٤) وكان أبو هارون

<sup>(</sup>١) اللباغ: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) المالكي : المصدر السابق ، جد ١ ص ١٩٧ والعمرى : مسالك الابصار في ممالك الامصار ، جد ٨ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) الدباغ: المصدر السابق ، ج ٢ ص ص ٢٨٥ - ٢٨٧ والسلمى: المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٤٢

والقشيرى: الصدر السابق ، ج ١ ص ١٦٣ وابى نعيم الاصفهائى: حلبة الاولياء ، ج ١٠ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) للالكي : المصدر السابق ، ج ١ ص ١١٥ .

الأندلسي يأتي الى القيروان زائرا من مسكنه في بعض محاربي صفاقس حيث لقيه هناك أبو عقال غلبون المتصوف القيرواني الذي زهد في الدنيا بعد طول لهو فيها ومجون الى أن تاب وتنسك فلحق بأبى هارون الاندلسي وصبحبه مدة في ممارس صفاقس. ثم ارتحلا سويا الى المشرق فكانت هناك لأبى عقال رياضات ومحارس مرتديا مرقعة الصوف ثم لزم الحرم المكى الى أن توفى فيه ساجدا خلف مقام ابراهيم سنة ٢٩١ هـ (١) .

وكان ممن رحل الى المشرق أيضا أبو عبد الله محمد بن أبى حميد السوسى المستجاب ، لقى هناك هشام بن عمار وأحمد بن آبى الحوارى الذى يضعه السلمى فى الطبقة الأولى من الصوفية ، وقد وصف ابن أبى حميد السوسى بأنه عظيم القدر كبير الشان من الأبدال توفى سسنة ٢٩٣ هـ (٢) ، كما رحل الى المشرق أيضا محمد بن طيب المصرى المتعبد بسوسه ، وصحب هناك أبا سعيد أحمد بن عيسى الخراز المتوفى سسنة ٢٧٧ هـ والذى كان من كبار صوفية بغداد فى عصره (٢) ويضعه السلمى فى الطبقة الثانية من الصوفية ورحل الى المشرق أيضا أبو السرى وأصل المتعبد بقصر تبصة وصحب هناك جماعة من المنقطعين الى الله عز وجل (٢)، كما رحل الى المشرق أيضا أبو القرى بكر بن سعدان الذى كان من أصحاب الجنيد وأبى الحسين النورى (٢) ، وكان أبو القاسم المذى كان من أصحاب الجنيد وأبى الحسين النورى (٢) ، وكان أبو القاسم المذى كان من أصحاب الجنيد وأبى الحسين النورى (٢) ، وكان أبو القاسم

(۱) المالكي: المصدر السابق، جا ص ٢٧ه والدباغ: المصدر السابق، جا ٢ ، ص ص ٢١٥ - ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المالكي: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٥ والدباغ: المصدر السابق ج ٢ ص ص ٢٥٠ ـ ٢٥٣ . ببدو النا أصبح لدينا ثلاثة أشخاص تسمى كل منهم بأبي عبد الله السوسي كان أحدهم ينتسب الى سوسة فيما ينتسب الاخران الى السوس بالمغرب الاقصى وكان أحدهم زاهدا يسبق في طبعته البهلول بن راشد بينما كان الاخران من المتصوفة توفى أحدهما سنة ٢٧٩ هـ ، وكان من الاوتاد بينما كان الاخر من الابدال وتوفى سنة ٢٩٩ هـ ،

<sup>(</sup>٣) المالكي: المصدر السابق، جـ ٢ ص ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ٢ ص ص ١٥ - ١٦ .

<sup>(</sup>٥) السلمي ، المصدر السابق ، جد ١ ص ١١٥ .

المغربي هذا مكينا في التصوف يحفظ المتصوفة أقواله ويستشهدون بها وهو القائل « التصوف استقامة الأحوال مع الحق » (١) •

وكان ممن رحل الى المشرق أبو الخير الأقطع التينياني الذي سكن التينيات ، قرية تقع قرب المصيصة على ساحل الشام فنسب اليها ، صحب أبا عبد الله بن الجلاء الصوفى المشهور وغيره من مشايخ الصوفية ، وكان أبو الخير التينياتي أوحد زمانه في طريقة التوكل حتى توفى في سسنة نيف وأربعين وثلثمائة (٢) ٠

وكان أبو عبد الله محمد بن عبد الله السدرى فقيها ناسكا من العباد الزاهدين المريدين المتوكلين السائحين ، ساح فى البلدان وتغرب عن الأوطان وحج حججا كثيرة وأقام بالمشرق عدة سنين (٢) ، كذلك كان أبو القاسم الحسن بن مفرج مولى مهرية بنت الأغلب من العباد الزهاد البدلاء المؤثرين المريدين ينتحل التوكل كثير الحج والأسفار والتغريب عن الأوطان (١) .

وكان ممن رحل البى المشرق أيضا آبو عثمان سعيد بن سلام المغربى ، كان من قرية من قرى القيروان تدعى كركنت ، صحب عددا من أجلاء مشايخ الصوفية مثل أبى على الكاتب المتوفى سنة نيف وأربعين وثلثمائة

<sup>(</sup>۱) السلمى: المصدر السابق ج ۱ ص ۱۱ه ٠

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ، ج ۱ ص ۳۷۰ والعمرى : المصدر السابق ج ۸ ص ۲۷ ويجمل المالكي ( رياض النفوس ، ج ۲ ص ۳۹۱ ) وفاته في سنة ۳٤٨ هـ .

<sup>(</sup>٣) المالكي : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ١٦٦ والدباغ : المسدر السابق ، جـ ٢ ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الدباغ : المصدر السابق جـ ٢ ص ٢٥٣ والسلمى : المصدر السابق جـ ١ ص ٧٧ والقشيرى : المصدر السابق جـ ١ ص ٢٢٠

ومثل حبيب المغربي وأبي عمرو الزجاجي والنهر جوري وغيرهم ، وكان أبو عثمان المغربي أوحد في طريقته ، أقام بالحرم مدة غير قصيرة وكان شيحه ثم رحل الى نيسابور ومات بها في سنة ٣٧٣ هـ (١) ،

هكذا كان العباد المغاربة يلتقون برجال التصوف فى المشرق ، واذا كان بعضهم قد مكث فى المشرق وأقام به حتى توفى فان بعضهم الآخر قد عاد الى المغرب يحمل علوم الصوفية ويتأسى بطريقهم وينتحل مذاهبهم وكانوا بعد عودتهم لا يألون جهدا فى نشر ذلك فى أهل المغرب مما كان له أثر بارز فى انتشار التصوف فى بلاد المغرب الاسلامى •

وكان بعض متصوفة المشرق يفدون من جانبهم الى بلاد المغرب المتجوال حنيا آخر وللاقامة حينا آخر ، فقد جاء الى افريقية ذو النون الاخميمى المصرى الصوفى الأشهر وأخذ عن شقران (۱) ولعله بث بعض آرائه بين المغاربة • كما قدم من المشرق الى المغرب أبو عبد الله الصبيحى البصرى الذى يضعه السلمى فى الطبقة الثالثة من المتصوفة التى ضمنها أبى محمد الجريرى والحلاج ، وقد أخرج أهل البصرة أبا عبد الله الصبيحى من مدينتهم فتوجه الى بلاد المغرب واستوطن السوس حتى توفى هناك • وكان أبو عبد الله الصبيحى عالما بعلوم الصوفية وصنف كتبا فى التصوف تداولها الصوفية (۱) • ويبدو أن كثيرين غيرهما من المتصوفة قد قدمنوا الى بلاد المغرب لكن المصادر المغربية لم تهتم كثيرا بذكر الوافدين من المتصوفة المفاربة المرتحلين الى المشرق لكنه من المحتمل قدوم أعداد من المتصوفة المشارقة المناربة المغرب وأنهم بثوا فى المغاربة كثيرا من آرائهم مما كان له أثره فى نشر التصوف فى بلاد المغرب •

وكانت للاحوال السياسية والانجتماعية فى بلاد المغرب فى القرنين الثانى والثالث الهجريين أثرها فى تصعيد نزعة الزهد وصولا بها الى التصوف فقد ازداد الأضطرأب السياسى نتيجة الفتنة المغربية التى اجتاحت بلاد

<sup>(</sup>١) الدباغ: المصدر السابق، ج ٢ ص ٣٥٣،

السلمى : آلمصدر السابق ، ج أ ص ٧٧٧ والقشيرى : المصدر السابق ، ج أ ص ٢٢٠ والعمرى : المصدر السابق ، ج أ ، ض ص ٢٠٨ - ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۲) المالكي والمصدر السابق ، ج ۱ صص ۳۱۳ ــ ۳۱۵ والدباغ المدر السابق حدا ص ۲۸۳ .

<sup>(</sup> ألمصدر السابق جـ ا ص ٢٨٣ . (٣) السلمى : المصدر السابق ، جـ ا ص ٣٢٩ . (م ٧ ــ الزهاد والمتصوفة )

المغرب فى عصر الولاة ، وعلى الرغم من هدوء الأحوال نسبيا مع قيام الدويلات المستقلة فى فاس وتاهرت وسجلماسة وافريقية الآآن هذه بالاندلاع فيما بينها من حين لآخر ، ليس فقط بسبب خلافاتها المذهبية القائمة بين العلويين فى فاس والخوارج بفرعيهم فى ثيهرت وسجلماسة وافريقية الأغلبية السنية وانما أيضا لقيام هذه الدويلات فى واقع الأمر على عصبيات قبلية واعتماد كل منها على قبيلة كبرى أو يضع قبائل متقاربة كانت كل منها تتوق دائما الى أن تعلو على سائر القبائل المغربية أو أن تنال منها ثاراتها مما أدى الى تفاقم الاضطراب السياسي والأمني وأثار خوف كثير من المفاربة ممن استمعوا لآراء المتصوفة وتأثروا بها فلاذوا بالتصوف ليجدوا فيه الطمأنينة والنجاة من ويلات هذه القلاقل التي تتهددهم دائما ه

ولم يقتصر التنافس بين دويلات المغرب المستقلة على المجال السياسى وانما كان بينها نوع من التنافس الحضارى لم يلبث أن أدى الى انغماس حواضر هذه الدويلات ـ خاصة الأغالبة ـ فى نوع من الترف والبذخ خاصة بين أفراد الأسرات الحاكمة فى تلك الدويلات ، وكان لذلك الترف والبذخ رد فعل ساخط لدى بعض المغاربة الذين آثروا الزهد أو مالوا الى التصوف كنوع من الأعراض عن الدنيا وعرضها الزائل مثلما فعل أبو عقال غلبون الذى كان من أبناء البيت الأغلبي وتشأ فى رفاهية عظيمة وكان شديد العبث والمجون حتى قيل انه كان يحضر حفلات النساء متخفيا فى زى النساء ، فلما أنعم الله عليه بالتوبة نزع الى التصوف وضحب أبا هارون الأندلسي المتصوف وضحب أبا هارون الأندلسي المتصوف المغربي ـ حسبما أشرنا آنفا ـ وسار معه الى بلاد المشرق حيث كانت له المغربي ـ حسبما أشرنا آنفا ـ وسار معه الى بلاد المشرق حيث كانت له هناك رياضات وسياحات ولزم الحرم الى توفى ساجدا خلف المقام سنة هناك رياضات وسياحات ولزم الحرم الى توفى ساجدا خلف المقام سنة هناك و (۱) . •

وربما كان من أسباب تصعيد الزهد الى التصوف فى بلاد المغرب هو ما حظى به العباد والزهاد من تقدير العامة لهم واضفائهم الولاية على بعضهم مما كان سببا فى ايغال بعض الزهاد فى نزعة الزهد وقرنوا الزيادة الكمية التى تتسم بها العبادة عند الزهاد بالزيادة النوعية التى تحول الزهد الى تصوف أملاً فى أن يزداد قدرهم فى نفوس العامة

(۱) المالكي : المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۲٥ ، والدباغ : المصدر السابق ، ج ۲ ص ۲۱٥ .

ویکتسبوا لدیم صفة الولایة و کانوا فی سبیل ذلك یسعون الی لقاء المصوفیة ولا یکتفون بالأخذ عنهم بل یشیعون ذلك بین مواطنیهم حتی یذیع صیتهم ویتناقل الناس آخبارهم فیفد الیهم المریدون ، مشال ذلك ما ذكره موسی بن معاویة الصمادحی آنه رحل من القیروان لا یظن آنه سیلقی أخشع من البهلول بن راشد حتی لقی و کیع بن الجراح ثم رحل الی مكة لا یظن آنه سیلقی أخشع من و کیع حتی لقی الفضیل بن عیاض ثم ذكر له رجل فی خراسان فرحل الیه ، فلما سأله الخراسانی عمن لقی ذكر له أنه لقی الفضیل وو کیع وأبا معاویة الضریر فقال له الخراسانی : قمل می کنید آن تجعل أحدهم لدینك و لكنك ترید آن تقدم بلدك فتقول قیت فلانا و فلانا (۱) ، واذا كان موسی لم یصرح بأنه كان یرید قول ذلك فعلا فان الروایة تدل علی سعی غیره الی شیء من ذلك ،

وكان البعض يستهويه تبجيل العامة اياهم فيتحدثون عن رياضاتهم ومجاهداتهم وسياحاتهم ولا ينكرون ما يذيعه الناس عن كراماتهم ولهذا آبو السرى واصل المتعبد بقصر تبصة يقول عن نفسه: كنت أجوب فى الغرب فاذا ضللت الطريق أتت الوحوش والسباع وغيرها تمشى بين يدى تهدينى الى الطريق فأمشى عليها (٢) وهذا أبو يزيد رياح البن يزيد اللخمى يقول أيضا عن نفسه: « رضت نفسى على ترك المآئم حولا بعد حول حتى طبطبتها ورضت لسائى على ترك ما لا يعنينى فبعد خمس عشرة سنة طبطبته » وكان الناس يشيعون عنه أنه كانت له قربة مملوءة بالماء لكنه أتى فيها بكرامة هى تحويل الماء الى لبن ثم تحويل اللبن الى ماء مرة أخرى ، فقال له البهلول بن راشد ، يا أبا يزيد ، تحويل اللبن الى ماء مرة أخرى ، فقال له البهلول بن راشد ، يا أبا يزيد ، قوالة ان لى اثنى عشرة سنة ما خفت أخدا الا الله عز وجل (٢) وهكذا أن بعض المتصوفة يروجون لنزعتهم بما يتحدثون به عن رياضاتهم وكراماتهم ، ولا شك أن حديثا مثل هذا كان يستهوى عدد من العامة وكان له أثره فى اقبال المغاربة على التصوفة والمتصوفة و

مما سبق يتبين لنا أن التصوف ظهر فى بلاد المغرب من خلال اتجاهين : آحدهما مشرقى وافد والآخر مغربي محلى متصاعد ، وقد أدى تضافر

<sup>(</sup>١) الدباغ: المصدر السابق ، ج ٢ ص ص ٥٢ - ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المالكي : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٢٠

<sup>(</sup>٣) المالكي: المصدر السابق ، جدا ، ص ص ٢٠١ - ٣٠٥ ٠٠

الاتجاهان وتعاونهما على انتشار التصوف فى بلاد المغرب انتشاراً واسعا ساعد على ذلك أن دور المتصوفة فى الحياة المغربية لم يكن يقل ابجابية عن دور الزهاد فيها وتنوعت حركة المتصوفة على الساحة المغربية مما كان له كبير الأثر فى اقبال المغاربة على التصوف والمتصوفة •

#### دور المتصوفة في الحياة الفربية:

كان التصوف الذي عرفته بلاد المعرب الاسلامي منذ ظهوره حتى أواخر القرن الخامس الهجري تصوفا فرديا لم تنتظمه بعد تلك الجماعات الصوفية المنظمة المعروفة اصطلاحا باسم الطرق الصوفية وكان أكثر ما عرف من تنظيم للتصوف حتى نهاية همذه لفترة هو التفاف بعض المريدين أو التلاميذ حول أحد شيوخ التصوف للتلقي عنه أو المتبرك به دون أن تنشأ حول أحد من الشيوخ أي جماعة م نجماعات المعاشرة الاخوائية المعروفة باسم الطرق الصوفية ، فحتى هذا الوقت \_ أواخر الفرن الخامس الهجري \_ لم تكن قد عرفت بعد في بلاد المغرب الاسلامي واذا كان للبعض من كبار المشايخ سبيلا خاصا في التصوف فان أحدا منهم لم يكن قد أنشأ بعد أي طريقة صوفية كتلك الطرق التي عرفت فيما بعد في بلاد المغرب في القرن السادي المنهم لم يكن قد أنشأ بعد أي طريقة صوفية كتلك الطرق التي عرفت فيما بعد في بلاد المغرب في القرن السادس الهجري .

واذا كان التصوف فى بلاد المغرب حينذاك تصوفا فرديا من اجانب ، فانه من جانب آخر لم يكن تصوفا سلبيا وانما كان تصوفا ايجابيا ذو حركة فعالة ومؤثرة وشديدة الالتصاق بالحياة العامة المغربية (١) وتعددت جوانب هذه المحركة الايجابية القعالة وتنوعت الشطة المتصوفة المغاربة تنوعا شديدا ومؤثرا مما ساعد على اقبال المغاربة على المتصوفة وتقبلهم للتصوف ويمكننا تنبع بعض جوانب هذه الحركة النشيطة فينا يلى:

# ١ \_ مجالس العلم وحلقات السماع:

كان كثير من المتصوفة المفاربة من الفقهاء وأهل العلم وكان أكثرهم من المالكية فلم ينشأ بينهم وبين الفقهاء من غير المتصوفة نفور كبير ولم نعرف بلاد المغرب آنذاك مثل ذلك النزاع المشهور المحتدم بين الفقهاء

<sup>(</sup>۱) أبو لبابه حسين : موقف متصوفة أفريقية وزهادها من الاحتلال العبيدي ، ص ٧ .

والمتصوفة فى المشرق والذى أدى الى أن يساق الى المحكمة، بعض المتصوفة مثل ذى النون والحلاج وغيرهما (١) •

وكان لكثير من المتصوفة المغاربة الفقهاء منهم والمحدثين حلقات علم من علوم التصوف ، فعلى سبيل المثال ، كان الأبي سنان زيد بن سنان طلاب يدرسون عليه العلم وكان يؤثر فيهم بشدة تواضعه الذي بلغ أنه كان يحمل خبزه على يده الى الفرن فيراوده الظلبة على أن يحملوا له الخبز الى الفرن فيأبي الا أن يحمله بنفسه () ، وكان لحماس بن مروان الناسك حلقة علم يعلم فيها الفقه ، دخل عليه فيها ذات يوم أبو هارون الإندلسي مرتديا مرقعة الصوف فقام له حماس احتراما وأجلسه في موضعه وحول وجهه اليه فجلس أبو هارون معه ساعة ثم خرج فقام حماس معه ، قسال الطلبة استاذهم عن هذا الرجل الذي قام له وأجلسه موضعه ، ققال لهم حماس بن مروان : هذا أبو هارون الأندلسي من الأبدال () ،

وكان جبلة بن حمود فقيها يرابط بقصر الطوب حينا ويقوم الى القيروان حينا آخر فيعقد فيها مجلس العلم ويسمع منه الناس ، واعتاد أن يلقى فى مجلسه كل يوم جمعه بعض الرقائق (٤) ، وكان جبلة لا يهتم بشىء من الثياب الا ما يستر عورته حتى أنه خرج على الطلاب يوما فى خرق بالية كأن ثيابه أكلها الجراد فقوم بعض الطلبة جميع ما كان عليه يثلاثة أرباع درهم فقط (٩) ،

وكان حسين بن مفرج مولى مهرية الأغلبية ذا عناية بالعلم وبصر بالرقائق (٢) وكان لربيع القطان حلقة يلقى فيها ما تعلمه على كبار الصوفية

<sup>(</sup>۱) يحيى هويدى : تاريخ فلسفة الاسلام في القارة الافريقية ، ص ٢٦٧ مع أن هويدى يصدر حكمه أعلاه على فترة لاحقة الا أن هذا الحكم يصدق أيضا على الفترة موضوع البحث ومن ثم اثبتناه .

<sup>(</sup>٢) المالكي: المصدر السابق ، ج ١ ص ٥١٦ ٠

۳) نفس آلمصدر ، ج ۲ ، ص ص ۲۷ – ۲۵ .

<sup>(</sup>٤) اللياغ: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>ه) عياض : المصدر السابق ، جه ه ص ١٣٠٠

فى وقته مثل أبى الحسن على بن سهل الدينورى وأبى على الكاتب وأبى على الروذبارى وغيرهم •

وكان الأبى مالك الدباغ حلقة يجتمع فيها أصحابه لتدارس علم الباطن (التصوف) فاذا اختلفوا فى شيء قام أبو مالك الى حلقة ربيع القطان فيجثو بين يديه ويسأله عما يريد (٢) •

فى مثل هذه الحلقات والمجالس كان يدرس علم التصوف وتنشد الرقائق فكانت هذه الحلقات والمجالس تجتذب أعدادا غفيرة من أهل المغرب ممن كانت الرقائق والأذكار تستهويهم وكان لذلك ـ بلا شك ـ أثر كبير فى نشر التصوف فى بلاد المغرب الاسلامى •

## ٢ .... التصدى لظالم البحكام:

كان بعض الصوفية المغاربة بمثابة الملاذ الذي يلوذ به المظاليم من المغرب ليستعينوا بهم على دفع مظالم الحكام وآذاهم مثلهم فى ذلك مثل الزهاد الذين كانوا ينخرطون واياهم فى عداد العباد ، فعلى سبيل المثال جاء رجل الى رباح بن يزيد يشكو اليه سعيد بن لبيد كبير رجال يزيد بن حاتم أمير افريقية فى وقته ، وقال الشاكى لرباح أن سعد بن لبيد أخذ منه جارية له ، فأخذ رباح بن يزيد عصاه وانطلق مع الرجل الشاكى الى دار سعيد بن لبيد فأمره برد المجارية الى سيدها فنزل سعيد على أمره وقام برد المجارية () ، وكان حماس بن مروان لا يهاب فى العق أحدا من الناس ولا يدارية حتى أدى به ذلك الى أن يعاديه ابن الصائم صاحب البريد وكبير رجالات زيادة الله الثالث آخر آمراء الأغالبة () ،

<sup>(</sup>۱) المالكي : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٣٢٣ وعياض : المصدر السابق ، جـ ٥ ص ص ، ٣١٠ ـ ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) عياض : المصدر السابق ، جه ه ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) المالكي : المصدر السابق ، جرا ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٤) عياض: المصدر السابق جه ص ٧٢.

وكان أبو جعفر القمودى يدفع الظلم عمن يلجأ اليه من المتضررين من مظالم الحكام طالبين منه أن يدفع عنهم ظلاماتهم (١) • وكان أبو عبد الله محمد بن أبى حميد السوسى لا يتوانى عن التصدى لمظالم الحكام فقد تصدى لابراهيم بن أحمد الأغلبى حين عزم على تخريب سوسه وانداء أهلها لكن ابن أبى حميد وعظه ونهاه عن انفاذ ما عزم عليه فتأثر ابراهيم بن أحمد الأغلبى من كلامة حتى بكى ثم قفل عائدا الى القيروان دون أن يمس سوسة أو أحد من أهلها بسوء (٢) •

هكذا كان للمتصوفة المغاربة دور ايجابى فى مساندة أهليهم ضد مظالم الحكام وكان الحكام يستجيبون للمتصوفة لما كان لهم من مكانة كبيرة فى قلوب العامة ورهبة الحكام اياهم اعتقادا منهم فى أنهم مستحابو الدعاء وكان لذلك أثره فى اقبال المغاربة على المتصوفة وميلهم الى التصوف •

## ٣ \_ المرابطة والنافاع عن المسلمين :

كان كثير من المتصوفة يسكنون الرباطات حرسا على المسلمين ودفاعا عنهم ضد اغارات الروم المفاجئة وقد كان دورهم فى الرباط امتداد لدور الزهاد ومشاركة لهم ، فقد كان أبو هارون الأندلسي يرابط بقصر الطوب (٢) وكان أبو السرى واصل بن عبد الله الحمسي يرابط بقصر حمة السدى عرف فيما بعد بقصر الرباط بالمهدية وأبو السرى وأصل انتبصي يرابط بقصر تبصه المرابط وهو الحصن الذي عرف فيما بعد بالديماس (٤) وكان أبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبي يرابط بقصر الطوب (٠) •

وكانت حياة المرابطين من المتصوفة لا تختلف كثيرا عن حياة اخوافهم من الزهاد مما جعل الكتاب يخلطون بينهم وان كان ذلك يدعو الى القول بأن المتصوفة المرابطة في محارس الساحل المغربي يثبتون أن التصوف

<sup>(</sup>۱) المالكي : المصدر السابق جه ٢ ص ص ٣٢٣ - ٣٢٤ ٠

<sup>(</sup>٢) تفس المصدر ، جـ ٢ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) المالكي ، المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ١ ص ١٥ ·

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر، جد ٢ ص ١٢ ٠

المغربي كان أول أمرم ايجابيا وكان للمتصوفة المغاربة دورهم الفعال في الحياة المغربية مما كان له أثره للحسن في نفوس المغاربة وحسن رأيهم في التصوف ومن ثم ميلهم اليه واقبالهم عليه على النحو الذي جعل من بلاد المغرب معقلا من معاقل التصوف الاسلامي .

#### ٤ ــ مقاومة الشيعة العبيدية :

كان من أبرز ما قام به المتصوفة المغاربة من أدوار على الساحة المغربية ذلك الدور الهام الذي قاموا به فى التصدى للشيعة العبيدية ومقاومتهم مقاومة تشبه مقاومة الزهاد للتشيع ولا تقل اهمية عن دور المالكية المغربية فى تلك المقاومة التى انحرط فيها المالكية والزهاد والمتصوفة من اهل المغرب م

وعلى الرغم من قول بعض المؤرخين بوجود صلة بين التصوف والتشبيع ، فان التصوف المغربي في الفترة التي يتناولها البحث لم يكن ينه وبين التشيع العبيدى ( الاسماعيلي ) صلة الا العداء والمَقاومة الشُّديدة التي كان المتصوفة يقاومونها للتشيع لعبيدي . ولم يكن ذلك العداء راجع فقط الى اتباع غالبية المتصوفة المغاربة للمذهب المالكي (١) وانما كان يرجع أيضًا الى أني التصــوف المغربي رغم ظهوره من اتجاهين أحدهما مشرقي وافد والآخر مغربي محلى فان هٰذا التصوف لم يلبث أن اصطبغ بصبغة مغربية خالصة جعلت منه تيارا مغربيا خالصا وجزء لا يتجزأ من فعاليات الحياة المغربية ومقوما من مقومات الشخصية المغربية • وكانت الصلة وطيدة بين هذا التصوف المغربي وبين التيار السنى لا تعكر صفوها حينذاك خصومات ولا نزاعات بينما جاء التشيع العبيدى دخيلا على بلاد المغرب تتجافاه العقلية المغربية وترفضه فكان من الطبيعي أن يتعاون التياران المغربيان السنى والصوف في مقاومة البدعة الشيعية لاسيما وأن التيارين السنى والصوفى فى المغرب كانا متداخلين تداخلا شديدا الى الدربجة التي يجمع فيها كثير من العباد المفاربة بين التصوف والسنة في آن واحد وكان كثير من أعلام التصــوف المغربي هم في نفس الوقت من أعلام المالكية أو السنية المغربية على وجه العمسوم ٠

<sup>(</sup>١) أبو لبابه حسين : المرجع السابق ، ص ٧ .

وعلى ذلك ، فقد شارك المتصوفة المغاربة مشاركة فعالة ومؤثرة في مقاومة الشيعة العبيدية وتنفير آهل المغرب من التشيع أو التشريق • فعلى سبيل المثال كان جبلة بن حمود الصدق المتصوف المغربي واحد ممن قاوموا الشيعة العبيدية وكان يكاشفهم العداء ويصرح به دون خوف بل انه ترك الرباط في الثغر معلنا أن التصدي للشيعة العبيدية أكثر وجوبا منه (١) وكان أبو اسجاق ابراهيم الدمني مؤسس مسجد الخميس بدمنة القيروان يطعن في الدولة الشيعية (٢) • أما أبو عبد الله محمد بن عبد الله السدرى الذي كان قد بلغ في التصوف مرتبة « البدلية » معدودا من أولياء الله عز وجل فقد بايع وزداجه وقبائل أهل افريقية وأكثر أهل القيروان على جهاد عبيد ألله المهدى أول خلفاء الدولة العبيدية في افريقية ، فلما بلغ عبيد الله خبره وجه اليه الخيل في طلبه بناحية باجه لكن أبا عبد الله السدرى فر الى مكة وأقام بها فترة من الزمن رجع بعدها الى بلاد المغرب فلاحقته عيون عبيد الله المهدي وجواسيسه حتى تمكنوا من القبض عليه وأدخلوه على عبيد الله المهدى الذي سأله عن التهم الموجهة اليه فلم ينكر السدرى تلك التهم وأقر أنه شتم العبيديين وشنَّع عليهم فأمر عبيَّد الله المهدى بقتله سنة ١٣٠٩ هـ (٢) • وكان من المتصوفة الذين قاوموا الشيعة العبيدية حسين بن مفرج مولى مهرية بنت الأغلب وكانَّ أبن مفرج من الذين بلغُوا مِرتبة « البدُّلية » في التصوف وقيل انه خرج مع مجماعة على عبيد الله المهدى فقتله المهدى ، وقيل ان قتله كان بسبب تفضيله بعض الصحابة على على بن أبى طالب مخالفا بذلك مذهب الشيعة الاسماعيلية (٤) •

<sup>(</sup>۱) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٧٢ والدباغ : المصدر السابق ، ج ٢ ص ص ٢٧١ - ٢٧٢

وعياض : المصدر السابق ، ج ) ص ٣٧٥ وابن فرحون : المصدر السابق ، ج ا ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المالكي: المهدر السابق ، جـ ٢ ص ١٣٨

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ١٦٦ والدباغ : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الدباغ: المصد رالسابق ، ج ٢ ص ٣٥٣ وعياض: المصدر السابق ج ٥ ص ١٣٠ .

وكان ممن قاوم الشيعة العبيدية أبو الفضل العباس بين عيسى الممسى كان من كبار فقهاء المالكية فى افريقية ورعا زاهدا مجتهدا لكنه مال الى التصوف بعد عودته من الحج اذ « ازم الانقباض والنسك » ثم خرج على بنى عبيد فيمن خرج من شيوخ القيروان مع أبى يزيد مخلد بن كيراد وكان يرفع أحد البنود السبعة التى رفعها أهل القيروان يوم نصرتهم لأبى يزيد لكنه قتل فى المعركة فى شهر رجب سنة ٣٣٣ هـ (١) ٠

وقاوم الشيعة أيضا من متصوفة افريقية أبو سليمان ربيع القطان ،
كان من الفقهاء المعدودين والعباد المجتهدين والنساك المتصوفة أهل السورع والدين ، لزم الانقباض وذهب الى العلم الباطن والنسك والعبادة وتلاوة القرآن وتفهمه على طريق أهل الارادة وصار داعية اليه وكانت له حلقة بجامع القيروان ، وكان لسان أهل افريقية في الزهد والرقة والكلام على الأحوال والمقامات انتفع في ذلك بصحبة أبي الحسن على بن سهل الدينسوري وأبي على بن الكاتب وأبي على الروزباري وغيرهم ، وكان من عقد الخروج لقتال الروافض مع شيوخ القيروان وقتل في وادى الملح في حصار المهدية سنة ٢٣٠٤هـ (٣) .

وقاوم الشيعة أيضا أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد السبائى ، كان من أولياء الله المعدودين الذين ينزل بدعائهم القطر وتظهر بهم البراهين . كان أحد من عقد الخروج على بنى عبيد وكان يذمهم ويحذر منهم توفى سنة ٣٥٦هـ(٢) .

وكان مبن قاومهم أبو استحاق ابراهيم بن أحمد بن على بن مسلم الجبنياني ، أحد أئمة المسلمين وأيدال أولياء الله الصالحين قال عنه أحدهم: كل من أدركت بهذا الساحل من عالم أو عابد يستتر وينزوى بدينه خوفا من بنى عبيد الا أبا استحاق فانه واثق بالله فلم يسلمه ومسك الله به قلوب المؤمنين وأعز به الدين «كان لا يؤذن حى على خير العمل ولا يجهسر

<sup>(</sup>١) عياض : المصدر السابق ، جه ه صص ٢٩٧ ـ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ه صص ١٠٠ ـ ٣١٣

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته عند المالكي .

بالبسملة فى أول سورة الفاتحة فى الصلاة ولا يسلم على ناحيتين خسلافا الشيعة العبيدية وكان يظهر بغضه لهم ولا يخفيه • وكان الجبنياني مهيبا يهابه جند الشيعة ويخافون أن يدعو عليهم دعوة مستجابة ، توفى سسنة ٣٩٩ هـ فى المحرم وسنه تسعون سنة (١) •

مما سبق يتضح لنا أهمية الدور الذي قام به المتصوفة في الحياة المغربية وكيف كان لهذا الدور أثره في اقبال المغاربة على التصوف فتزايدت أعداد المتصوفة في بلاد المغرب من قرن لآخر باضطراد ، يظهر ذلك اذا تتبعنا تراجم المتصوفة التي زخرت بها المصادر المغربية منذ ظهور التصوف في بلاد المغرب وحتى نهاية القرن الخامس الهجرى فقد كان من أوائل متصوفة المغرب أبو عيسى مروان بن عبد الرحمن اليحصبي المعروف به سكر الناظرين » والسكر مذهب من مذاهب الصوفية يعرفه القشيرى بأنه غيبة موارد قوى وعكبه الصحو وهو رجوع الاحساس بعد الغيبة ، وكان السكر مذهب أبى يزيد البسطامي (٢) ولذا يعد أبا عيسى مروان اليحصبي من المتصوفة سيما وأنه وصف بالنسك (٢) و

وكان من المتصوفة المغاربة آبو حفص عمر بن عبد الله الفتال ، اتفق على أنه كان من الأبدال ووصف بأنه كان من الأصفياء المجتبين (أ) ، كما كان منهم أبو سليمان ربيع بن عبد الله الناسك ، كان من أهل الصدق والتخلى والانقطاع الى الله عز وجل كثير السياحة والتغرب عن الأوطان ، سكن جبل اللكام بالشام وصحب الأبدال (") ،

وكان من المتصوفة المغاربة أبو عبد الله محمد السوسى المغربي المتوفى سنة ٢٩٥ هـ كان أحد الأوتاد متجردا من الدنيا دائم الأسفار على التجريد. والتوكل ، رحل الى المشرق فتتلمذ على الصوفى على بن رزين ثم تتلمذ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته عند المالكي .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية -

إلا) أبو العرب: المصدر السابق ص ١٥١ والمالكي : المصدر السابق جد ١ ص ١٩٤ ومابعدها والدباغ : المصدر السابق جد ١ ص ١٩٤

<sup>(</sup>٤) المالكي : المصدر السابق ، جد ١ ص ١٩٧ والدباغ : المصدر السابق ، جد ٢ ص ٩٢٣

<sup>· (</sup>ه) المالكي : المصدر السابق ، جد ١ ص ١٩٧ والدباغ : المصدر السابق عجد ٢ ص ٢٩٣ ٠

عليه ابراهيم الخواص وابراهيم بن شيبان من مشاهير الصوفية ، كان الخواص من أقران الجنيد توفى سنة ٢٩١ هـ قبل أستاذه أبى عبد الله السوسى بنحو ثمانية أعوام ، أما ابراهيم بن شيبان فقد صحب أستاذة شيخه ثم رحل الى نيسابور ومات بها فى سنة ٣٣٧ هـ (١) •

ولا يبعد أن يكون شقران بن على آستاذ ذى النون الاخميمى المصرى من المتصوفة ، فقد بث شقران فى ذى النون تعاليمه وحثه على السياحة فى الأرض والاستعانة بأكل العشب على آداء الغرض ، كما حثه على الفقر والوحدة والتوكل ، وحدثه عن العلم والطلب والقصد والوصول والمصافاء (٢) وهى أمور لها عند الصوفية معانى واعتبار .

وكان من المتصوفة المغاربة أبو سليمان داود بن يحيى الصوفى أول من وجدناه يتلقب بلقب الصوفى فى بلاد المغرب ، كان رجلا صالحا فقيرا متعففا ثقة مأمونا لم تكن له رحلة الى المشرق وانما نبت تصوفه على الساحة المغربية ومن ثم اعتبرنا فترته البداية الحقيقية للتصوف المغربي ، توفى سنة ٢٤٩ هـ (٦) • وتوالى فى المائة الثالثة من الهجرة عدد من المتصوفة المغاربة يمكن أن نعد منهم أبا محمد الأنصاري الدمني الضرير الذي وصف بأنه صاحب صدق ومعاملة صحيحة وزهد وانقطاع وخوف واشفاق، مستجاب الدعوة وهي صفات تفوق ما يوصف به الزهاد عادة ومن ثم المحقناه بالمتصوفة ، وكان أبو محمد الأنصاري الضرير هو مؤسس مسجد السبت الذي كان يعقد فيه مجلس السبت كل أسبوع لسماع الرقائق (١) السبت الذي كان يعقد فيه مجلس السبت كل أسبوع لسماع الرقائق (١) ا

وكان من المتصوفة المغاربة أبو السرى وأصل الجمى نسبة الى قصر جمة ، وصف بأنه كان من أهل النسك والارادة تجرد لقيام الليل وصيام

<sup>(</sup>۱) السلمى: المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۴۲ والقشيرى: المصدر السابق ، ج ۱ ص ۱۹۳

والمالكي : المصدر السابق ، ج ١ ص ١٩٦ والدباغ : المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥

<sup>(</sup>٢) أبو العرب: المصدر السابق ص ١٣٩ والمالكي: المصدر السابق ، ط ص ٣١٢ والرياغ: المصدر السابق ط ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) أبو العرب ، المصدر السابق ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>١) المالكي : المصدر السابق ، ط ص ١١١ والدباغ : المصدر السابق ، ط ٢ ص ١١٣ .

النهار وداوم على ذلك حتى صار من الأولياء المعدودين ومن الأصفياء المقربين والنساك المتجردين، توفى سنة ٢٥٢ هـ (١) • وكان منهم أبو هارون الأندلسى الذى وصفه حماس بن مروان بأنه من الأبدال يتأسى بأهل الصفة ، كان يلبس مرقعة الصوف وينتحل مذهب التوكل والانقطاع الى الله عز واجل ، توفى بالمدينة المنورة سنة ٢٩١ هـ (٢) ولحقه فى نفس العام صاحبه آبو عقال غلبون الذى تصوف بعد عبث ومجون وصحب أبا هارون الى المشرق فكانت له هناك رياضات وسياحات ثم لزم الحرم المكى الى الى المشرق فكانت له هناك رياضات وسياحات ثم لزم الحرم المكى الى الى توفى فيه ساجدا خلف المقام بعد وفاة أستاذه بعدة أشهر فقط (٢) •

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن أبى حميد السوسى المتوفى سنة ٢٩٣ هـ كان من الأبدال ، رحل الى المشرق ولقى بالشام هشام بن عمار وأحمد بن الحوارى سكن دمنة سوسه وخدم الأضراء (المجذومين) حتى صار مجذوما مثلهم ، هو الذى نهى ابراهيم بن آحمد الأغلبى عن تخريب سوسه (٤) .

وكان منهم أبو السرى واصل المتعبد بقصر تبصة ، وصف بأنه كان صالحا مجتهدا صحب جماعة من النسالة المتقطعين الى الله عز وجل بالمشرق والمغرب ، وكان من أهل السياحة والتغرب (°) .

وكان من متصوفة المغرب أيضا جبله بن يوسف بن حمود ، كان أوحد زمانه فى الزهد والورع لم يكن يقتات الاعلى أقل الطعام اذ كان قوته ثمنين من الشعير فى الشهر ، وكان يسرد الصيام ويفطر على بقل البرية ، وكان لا يملك الا ثوبا واحدا باليا كأنما أكله الجراد وينام على زنبيل وقطعة نطع وطوية عند رأسه فوقها وسادة خشنة ، يغلب عليه النسائ وتوفى سنة ٢٩٩هـ (١) .

<sup>(</sup>۱) المالكي : المصدر السابق ط ص ٣١) وعياض : المصدر السابق ، ط ك ص ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المالكي : المصدر السمابق ، ط ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) نفسها المصدر ، ط ص ٥٢٧ والدباغ : المصدر السازق ، ط ٢ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) المالكي : المصدر السابق ، ط ٢ ص ٥ والدباغ : المصدر السابق ، ط ٢ ص ٢٥٠ وعياض : المصدر السابق ط ٤ ص ١٦٠ . (٥) المالكي : المصدر السابق ، ط ٢ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ط ٢ ص ٢٧ والدباغ : المصدر السابق ، ط ص ٢٧٠ وعياض : المصدر السابق ، ج ٤ ص ٢٧١ .

ويمكن أن نعد من المتصوفة فى المغرب حماس بن مروان الملقب بالناسك كان يجمع بين الفقة الكثير والورع الجيد والعبادة والزهادة ، يلبس الصوف الخشن ويأكل الشعير (١) +

وكان من المتصوفة المغاربة أبو بكر الصدفى الصوفى السوسى المتوفى سنة ٣٠٤هم ، لا نعرف عنه آكثر من أنه تلقب بالصوفى (٢) كما كان منهم محمد بن طيب المصرى الساكن بسوسة أيضا صحب عددا من كبار الصوفية المشارقة مثل الخراز الصوفى البغدادى المشهور ، كما صحب أبا هارون الأندلسى وأبا عقال غلبون من متصوفة أهل المغرب (٣) .

وكان من متصوفة المغرب أبو اسحاق ابراهيم الدمنى الذى بنى مسجد الخميس بالدمنة على مقربة من مسجد السبت ، وكان يعقد بمسجد الخميس مجلسا كل يوم خميس من العصر الى الليل للذكر والدعاء وسماع الرقائق ، وكان ابراهيم الدمنى بلبس المرقعات من المزابل مشهورا بالفضل والعبادة والنسك مستجاب الدعوة ويستقى به الغيث ولعله كان من الأبدال هو وصوفى مغربى آخر كان بالدمنة أيضا يدعى محمد بن العنقل (الم

وكان من المتصوفة المغاربة أبو عبد الله محمد بن عبد الله السيورى كان فقيها ناسكا من العباد الزهاد ومن البدلاء المريديين العاماين ينتحل التوكل كثير الحج والأسفار والتغرب عن الأوطان والسياحة (°) .

وكان من المتصوفة المغاربة أبو جعفر القمودى ، وصف بأنه من أولياء الله ، لم يكن فى عصره أكثر عبادة منه ، وكان من أهل السياحة ، جاز على افريقية كلها فما طاب له المقام الا بسوسه ، أقام أربعين سنة صائما لا يفطر الا على الخبز والماء ، لم يكن ينام مضطجعا وانما كان نومه جالسا ، ولم يكن قوته يتعدى ثمن شعير فى الشهر ، لا يأكل اللحم وانما تطبخ قدره

<sup>(</sup>۱) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ١١٨ والدباغ : المصدر السابق ج ٢ ص ٣٢٠ وعياض : المصدر السابق ، ج ٥ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المالكي: المصدر السابق ، حـ ٢ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٣٧ والدباغ : المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) المالكي : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ١٦٦ والدباغ : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ١٦٦ .

بيصلة وزيت ، وكان يلبس الصوف له ذكر بالمشرق والمغرب ، توفى سنة ٣٢٤ هـ (١) .

وكان منهم أيضا سعدون بن أحمد الخولاني، كان من أهل العبادة الدائمة والفضل ، وكانت فيه غفلة الشيوخ ، حسن النسك ، كان من الصالحين وشيخ الحصون في وقته ، لم يكن بالمنستير من هو أسن منه ، وصف بأنه من أولياء الله ، رد الله ببركته عن المنستير شر العبيديين حينما أرادوا أن يخلوه من المرابطة كما أخلوا غيره من الحصون ، توفى سنة ٢٣٤ هـ وقيل سنة ٢٢٤ هـ وقيل سنة ٢٢٠ (٢) .

وكان من المتصوفة المغاربة أبو القاسم عبد الوهاب بن نصر المتعبد وصف بأنه مجاب الدعوة ممن له علم وعمل ، كانت له ملاحة فى العباد وحلاوة فى النساك ، كثير الرباط والسياحة ، يرتدى مرقعة الصوف ، توفى سنة ٢٣٠٠ هـ (٢) ، كما كان منهم أبو جعفر أحمد بن أبى خالد يزيد الدباغ كان ذا أوصاف حسنة يميل الى التصوف وله أخبار ومجالس مع أهل النسك والرقة توفى أيضا سنة ٣٣٠٠ هـ (٤) .

وكان من المتصوفة المغاربة أبو الفضل المسى ، رحل الى المشرق للحج سنة ٣١٧ هـ لكفة مكث عامه هذا بمصر وحضر مجالسها ونال ثناء أهلها ، ولما حج وعاد من رحلته لزم الانقباض والنسك الى أن خرج على بنى عبيد الشيعة مع من قام عليهم من علماء القيروان وعبادها وصلحائها ابان ثورة أبى يزيد مخلد بن كيراد ، توفى المسى سسنة ٣٣٣ هـ (°) +

<sup>. (</sup>۱) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ، جـ ۲ ص ۲٥١ وعياض : المصدر السابق ، جـ ٥ ص ١٣٤ ٠

<sup>(</sup>٣) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٥) عياض : المصدر السابق ، جه ، ص ص ٢٧٩ ـ ٣٠٠ وابن فرحون : المصدر السابق جه ٢ ص ١٢٩٠

وكان منهم أيضا أبو سليمان ربيع القطان ، كان من الفقهاء المعدودين والعباد المجتهدين والنساك أهل الورع والدين ، وكان فى وقته لسان افريقية فى الزهد والرقائق والكلام على الأحوال والمقامات لا يفوقه فى ذلك أحد من أهل زماته وانتفع فى تحقيق ذلك بصحبة أبى الحسن على ابن سهل الدينورى وأبى على الكاب وأبى على الروذبارى وغيرهم من أعلام صوفية المشرق وقتذاك ، كان أبو على الكاتب يقول فيه : ما رأيت رجلا جعل ربجله الأولى فى أول درجة من علم التصوف وجعل رجله الثانية فى أعلى درجة منه الا ربيعا القطان كانما جاءه الأمر دفعة واحدة من الله تعالى ، وكان لربيع القطان حلقة يدرس فيها علم التصوف ونبط الليل من الله تعالى ، وكان لربيع القطان حلقة يدرس فيها علم التصوف وكان قد نجل جسمه ورق عظمه من صيام النهار وقيام الليل وكان قد نجعل على نفسه آلا يشبع من طعام ولا نوم حتى يقطع الله دولة بنى عبيد وقد توفى سنة ٢٣٤ هـ (۱) ،

وكان منهم أيضا سالم بن حماس مروان وصِف بأنه كان من الأبدال ، وكان أخوه حمود بن حماس بن مروان أيضا من أه ل النسك والورع حسن السمت صحب جماعة من النساك واختص بأبي هارون الأندلسي وتوفى حمود بعد أخيه سالم بعامين في سنة ٣٠٩ هـ (٢) .

وكان من متصوفة المغرب آبو عبد الله محمد بن أبى سهل الصوفى كان من أهل الفضل والدين ثم تنسسك حتى توفى سنة ٣٣٣ هـ (٢) وقد ذكر أنه كان يحضر يوما مستجد السبت مع أبى بكر بن سمعدون وأبى بكر بن اللباد فافتتح بعض القوالين قائلا:

لا يشغلنك عن حبيبك شاغل فاذا فعلت فان حبك باطل

فتحرك محمد بن أبى سهل الصوفى حتى استغرقه الحال فما بقى أحد فى المسجد الابكى لصدقة فى حركته (٤). •

وكان منهم زهرون بن حسنون الجمال ، كان شيخا صالحا متعبدا ناسكا مجتهدا ظهرت له براهين وكرامات وحج أكثر من مرة على طريق

<sup>(</sup>۱) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ وعياض : المصدر السابق ، ج ه ص ص ٣٠٠ ـ ٣١٥ ـ

<sup>(</sup>٢) عياض : المصدر السابق ، جه ه صص ١٢٦ -١٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) المالكي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٣٠٥ ،

<sup>(</sup>٤) نفس آلصدر ، ج ٢ ص ١٧ .

الوحدة لا يحمل معه زادا وانما يأكل من المناهل ، من أتاه بشيء أكله (١) ٠

وكان منهم أبو الخير الأقطع التينياتي ، سلك طريق النساك ثم رحل الى المشرق فصحب أبا عبد الله بن الجلاء وغيره من مشايخ الصدوفية وكان آوحد في طريقة التوكل ، سكن التينيات وهي فرضة على ساحل بحر الشام قرب المصيصة فنسب اليها وظهرت له كرامات ، توفى سنة ٢٤١ (٢) ٠

وكان منهم أبو جعفر أحمد بن خليل العسال امام جامع القيروان ، كان فاضلا ورعا صواما قواما من المنعبدين المتبكين المشهورين بالفضل واجابة الدعوة وكان ذا سمت ونسك ، تونى سنة ٣٠٨ هـ (٣) +

وكان منهم أيضا أبو لقاسم المغربي تلميذ أبي بكر بن سعدان البغدادي تلميذ الجنيد ، كانت لأبي القاسم المغربي أقوال في التصوف يعتد بها مثل قوله : التصوف استقامة الأحوال مع لحق (1) •

وكان منهم أبو القاسم الحسن بن مفرج مولى مهرية الأغلبية كان من البدلاء العاملين ينتحل التوكل كثير الحج والأسسفار والتغرب عن الأوطان (°) • كما كان منهم آبو اسحاق الجبنياني أحد أئمة المعاربة وأحد أبدال أولياء الله الصالحين (١) كما كان منهم أبو الحسن على ابن أحمد بن زكريا بن الخصيب المعروف بابن ذكرون ، صحب جماعة من النساك وكان صالحا متعبدا باسكا له تآليف في الرقائق التفع به أهل بلدته لل طرابلس لل وتعلموا منه الفقه ولحديث والنسسك ، توفى سنة ٣٠٠ هـ (٢) •

<sup>(</sup>۱) المالكي المصدر السابق ج ٢ ص ٤٨٣٠

<sup>(</sup>۲) السلمى: المصدر السابق ، جد ١ ص ٣٧٠ ، وأبدو نعيم الاصفهائى: المصدر السابق جد ١ ص ٢٢١ ، وأبن فضل الله العمرى: المصدر السابق ، جد ٨ ص ٢٠٧ والمالكى: المصدر السابق جد ٢ ص ٢٠٧ والمالكى: المصدر السابق جد ٢ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) الدباغ: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) السلمي: المصدر السابق ، جا ص ٢٠٤ ، ص ١١٥ ٠

<sup>(</sup>ه) ٩ الدياغ: الصدر السابق ، جـ ٢ ص ٣٥٣ . وعياض: المصدر السابق ، جـ ٥ ص ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن فرحون : المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٦٤ ٠

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ، جـ ٢ ص ١٠٠٣ ٠

<sup>(</sup>م ٨ ــ الزهاد والمتصوفة)

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي كان من قرية من قرى القيروان يقال لها كركنت أقام بالحرم مدة وكان شيخه ، صحب آبا على الكاتب وحبيبا المغربي وأبا عمرو للزجاجي والنهرجوري وغيرهم من مشايخ التصوف ، وكان أوحد زمانه في طريقته وزهده ، ورد نيسابور وتوفى بها سنة ٣٣٧هـ (١) .

وجملة القول ، ان الزهد قد تصاعد الى التصوف على الساحة المغربية ، لكن ظهور آخرهما لم يلغ وجود أولهما وانما تواجد كلاهما معا على الساحة المغربية وتداخلا تداخلا شديدا يجعل من الصعوبة بمكان التفريق بينهما والتمييز بين الزهاد والمتصوفة المغاربة حتى القرن الخامس الهجرى خاصة وأن الفريقين قاما بحركة متشابهة على الساحة المغربية ومن ثم التبس الأمر علينا أحيانا فعددنا بعضهم من الزهاد أولا ثم أدرجناه في المتصوفة دلالة على تداخل الفريقين وتشابههما حتى القرن الخامس الهجرى .

الزهاد والمتصوفة في بلاد الأندلس

### الزهد في الانعاس :

عرفت نزعة الزهد طريقها الى بلاد الأندلس فى وقت غير بعيد عن طهورها فى بلاد المفرب كاشفة بذلك عن وجه آخر من أوجه التقارب بين مجريات الأمور على العدوتين المغربية والأندلسية فى تاريخهما الاسلامى .

ويمكننا أن نرجع ظهور نزعة الزهد فى بلاد الأندلس الى عوامل مشابهة لتلك العوامل التى آدت الى ظهورها فى بلاد المغرب ، فاذا كانت الحركات والنزعات التى شهدتها ساحة المشرق الاسلامى قد تردد صداها فى المغرب الاسلامى فقد كانت العدوة الأندلسية لا تقل فى ذلك عن العدوة المغربية وانها كان الارتباط بينهما قويا حتى أنهما كانتا آشبه بدفتى كتاب واحد يكتمل ما فى واحدة منهما بما فى الأخرى ومن ثم فقد كان لنزعة الرهد فى المشرق الاسلامى صداها فى كل من بلاد المغرب وبلاد الأندلس على السواء ، وكانت العوامل المسببة لظهورها على كل من العدوتين متشابهة آحيانا ومتماثلة أحيانا أخرى •

فى ضوء ما تقدم نستطيع أن نرجع ظهور نزعة الزهد فى الأندلس الى العوامل الآبية:

### ١ ـ وفود الزهاد الى الأنعلس :

يشكل قدوم الوافدين الى الأندلس فرادى وجماعات ملمحا أساسيا من ملامح تاريخه الاسلامى ولقد كان لهذا التوافد آثار بارزه فى التاريخ الاندلس ، طيبة جبنا وسيئة حينا آخر ، لكنها كانت دوما عميقة ومؤثرة الى الدرجة التى تدعو الى عدم التغافل عنها عند دراسة التاريخ الأندلس وحضارته .

وكان من الوافدين الى الأندلس عدد غير قليل من الزهاد منهم من قدم من المشرق الاسلامي ومنهم من قدم من العدوة المغربية + وكان لهؤلاء الزهاد الوافدين دور هام في ادخال نزعة الزهد الى الأندلس وتعريف أهل الأندلس بتلك النزعة ونشرها فيهم •

كان من أوائل الزهاد المسارقة الذين وفدوا الى الأندلس النعمان ابن عبد الله بن النعمان الحضرمى الذى وصف بأنه كان صالحا زاهدا كثير الصدق والتصدق حتى أنه كان يتصدق بعطائه كله ، وقد قدم من المشرق الى برقه فسكنها وقتا ثم رحل عنها الى الأندلس للمشاركة فى الجهاد بعد أن رأى فى منامه كأنه يقال له : اختر بين الإيمان واليقين فقال : اليقين ودخل بعدها الأندلس ليجاهد هناك ثم قفل منه بخبر فتح هنالك حمله الى سليمان ابن عبد الملك لكنه عاد الى الأندلس مجاهدا حتى استشهد مرابطا فى اقصى الثغور الأندلسية (١) .

وقدم من المشرق الى الأندنس أيضا أبو وهب عبد الرحمن العباسى ، قيل انه كان من بنى العباس لكنه أخفى عن الناس نسبة ، كان منقطع القرين فى الزهد والورع مقبولا لدى الناس منقبضا ، وكان متنفنا فى اطراف من العلوم يبدو لمن لا يعرفه وكأنه مدخول العقل ، توفى بقرطبة سنة ٣٤٤ هـ فى أيام الناصر لدين الله عن تسعين عاما وحضر جنازته حفل عظيم (٣) .

وكان مين وفد الى الأندلس من الزهاد المفاربة أبو جعفر الحمد ابن خلوف المسيلى الخياط • كان فقيها مالكيا ورعا زاهدا فاضلا ، سكن الثغر أعواما كثيرة مجاهدا وكان مشهورا بالشجاعة وعلا ذكره في الثغر ، توفى بقرطبة سنة ٣٩٣ هـ (٣) •

<sup>(</sup>۱) إبن الفرضى: تاريخ علماء الاندلس ، جد ٢ ص ١٥٨ / ٢٠٠٠ الضبى : بغية الملتمس ، ص ٧٨) .

<sup>(</sup>۲) ابن سعید: المفرب فی حلی المفرب ، جد ۱ ص ۵۸.

ینقل عن ابن بشکوال ابیاتا لابی و هب عبد الرحمن العباسی منها:
انا فی حسالتی التی ترانی احسن الناس ان تفکرت حالا
منزلی حیث شئت من مستقر الارض استی من المیاه زلالا
لیس لی کسوة اخاف علیها من مفیر ولا تری لی مسالا
اجعل الساعد الیمین وسادی ثم اثنی اذا انقلبت شسسمالا
قبد تللدت حقبة بامس قندبرتها فکانت خیسالا
قبان الفرضی: المصدر السابق ، جدا ص ۲۳.

وقدم الى الأندلس صغيرا مع آبيه ، أبو الفضل أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن التجيبي التاهرتي البزاز ، كان صالحا زاهدا في الدنيا متقبضا عن الناس مائلا الى المخمول ، توفى سنة ه ٣٩٥ هـ (١) ، وقدم أيضا من المغاربة جساس الزاهد ، كان من أهل سجلماسة وكانت له رحلة الى المشرق ثم دخل الأندلس فكان يروى هناك كتب الزهد مثل كتاب الزهد لبمن بن رزق الذي سمعه البعض منه بمجربط (٣) ،

وكان ممن وفد من المغاربة أيضا الى الأندلس أحمد بن حبيب كان من صالحى الأمة وعبادها وزهادها ، ترك التجارة لشىء لم يقبله من شريك له فتبرأ من جميع ما فى يديه وخرج الى الأندلس فقيرا مجاهدا فاشتهر هناكوطار ذكره وسكن الثغر مرابطا حتى توفى قبل الأربعمائة من الهجرة (")٠

وقدم منهم أيضا إلى الأندلس آبو محمد خلف بن على بن ناصر بن منصور البلوى السبتى الزاهد ، كان زاهدا متبتلا سائحا فى الأرض لا يأوى على وطن ، راوية للعلم ضابطا للكتب ، سكن مسجد متعة بقرطبة وتعبد فيه فكان الصلحاء والزهاد يقصدونه ليسمعوا منه ، توفى بالبيرة صدر الفتنة البربرية سنة ٤٠٠ هـ (٤) •

على هذا النحو ، وفد هؤلاء الزهاد وغيرهم الى الأندلس من المشرق وبلاد المغرب الاسلامي ، وكان لهؤلاء الزهاد أثر فعال فى استمالة الأندلسيين الى الزهد بحسن سيرتهم وتعبدهم وجهادهم وروايتهم للعلم وتعليمه فكانت القلوب تميل اليهم ويتأسى الناس بهم وينزعون مثلهم الى الزهد .

# ٢ ـ رحلة الأندلسيين الى المشرق الاسلامي ولقاء زهاده:

لم تنقطع رحلة أهل الأندلس الى المشرق الاسلامى بل كانوا يرحلون دوما الى المشرق لأغراض شتى كالحج والزيارة وطلب العلم وجلب الكتب أو يتوجه بعضهم اليه للتجارة • ولا شك أن الرحلة الى المشرق تشكل وجها آخر من أوجه التاريخ الأندلسى التى لا ينبغى التغافل عنها عند دراسة هذا التاريخ لاسيما وآن لها نتائج جد خطيرة على التاريخ الأندلسى سماسمة كانت أو حضارية •

<sup>(</sup>١) ابن زشكوال : الصلة في تاريخ العة الاندلس جر ١ ص ٨٤ ٠

<sup>(</sup>٢)، أبن الفرضي: المصدر السابق ، جرا ص ١٠٤٠٠

<sup>(</sup>٣) القيرواني : انموذج الزمان ١٦ ص ١١٤١ ه

<sup>(</sup>٤) ابن بَشكوال: المصادر السابق، جدا ص ١٧٧٠

وكان ممن ارتحل الى المشرق الاسلامى من أهل الأندلس بعض الزهاد الأندلسيين الذين نزعوا الى الزهد قبل رحلتهم الى المشرق أو بعد أوبتهم منه ، وكان منهم من خرج قاصدا لقاء الزهاد المشارقة للتبرك بهم والأخذ عنهم كما كان منهم من التقى بالزهاد عرضا فى طريق رحلته فتأثر بهم وتعلم منهم فلما عاد هؤلاء واولئك الى الأندلس سلكوا فى ذويهم مسلك الزهاد منهم فلما عاد هؤلاء واولئك الى الأندلس سلكوا فى ذويهم مسلك الزهاد وساروا سيرتهم ونشروا فيهم ما تلقوه عن الزهاد المشارقة مما كان له أثر كبير فى انتشار نزعة الزهد بين أهل الأندلس واقبال كثير منهم على الزهد اقبالا ملحوظا م

كان من أوائل الزهاد الأندلسيين الذين رحلوا الى المشرق للسبب أو الآخر لل زياد بن عبد الرحمن اللخمى المعروف بشبطون ، أحد الرواة عن مالك بن أنس وله عنه سماع معروف منسوب اليه يعرف بسماع زياد زهد حتى فى القضاء اذ أراد الأمير هشام الرضا أن يوليه على القضاء فخرج هاربا بنفسه ، وكانت وفاته سنة ٢٠٤ هـ (١) .

وكان ممن رحل الى المشرق عيسى بن دينار ، وصف بأنه من أهل الزهد اليائس والدين الكامل ، أدرك في رحلته أصحاب مالك متوافرين فسمع من ابن القاسم كبيرهم وصحبة وعول عليه ثم انصرف الى الأندلس فكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه \_ في وقته \_ أحد في قرطبة ، كان علم أهل الأندلس المسائل وكان خيرا فاضلا عالما زاهدا قبل انه أول من علم أهل الأندلس المسائل وكان خيرا فاضلا عابدا ناسكا ورعا مستجاب الدعوة ، اتهم بتحريض العامة على الأمير الحكم بن هشام يوم هيج الربض فهرب واستخفى عن الأنظار حتى أمنه الحكم ، كانت وفاته بطليطلة سنة ٢١٢ هـ (٢) .

وكان ممن رحل الى المشرق عبد الملك بن زونان ، سمع من أشهب ابن عبد العزيز وابن القاسم وابن وهب وغيرهم كان يذهب أولا مذهب الاوزاعى ثم عدل عنه الى مذهب مالك وكان يفتى فى آيام هشام الرضا

<sup>(</sup>١) ابن الغرضى: المصدر السابق ، ص ١٥٤ .

والمقرى : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أأبن حيان : المقتبس ، نشر مكى ص ٢٣١ .

الضبى : المصدر السابق ص ١٠٤ وابن الفرضى : المصدر السابق ج ١ ص ٢٦ وابن فرحون : المصدر السابق ج ٢ ص ٢٤ وابن فرحون : المصدر السابق ج ٢ ص ٢٤ وس ١٣٠ .

مع يحيى بن يحيى الليثي . كان فقيها زاهدا فاضلا يغلب عليه الزهد .

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن حسان ، قرطبى ، مولى للأمير الحكم ابن هشام ، كانت رحلته سنة ١٧٧ هـ فلقى فيها كثير من العلماء وروى عن عبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم لكنه استكثر من الرواية عن أشهب بن عبد العزيز وسمع منه سماعة عن مالك ثم قفل الى الأندلس سنة ٢٠٠ هـ ، كان أبو عثمان فقيها مشاورا زاهدا فاضلا ورعا ، توفى سنة ٢٣٠ هـ (١) .

وكان منهم أبو عمرو هارون بن سالم ، قرطبى ، سمع من عيسى ابن دينار ويحيى بن يحيى الليثى وسمع فى رحلته من أشهب بن عبد العزيز وأصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد ، وصف أبو عمرو بأنه كان منقطع القرين فى الفضل والزهد والعلم مجاب الدعوة ، مات فى الأربعين من عمره سنة ٢٣٨ هـ (٢) .

وكان منهم أبو خالد مالك بن على بن عبد العزيز بن قطن الزاهد، قرطبى ، سمع فى رحلته من عبد الله بن مسلمه وأصبغ بن الفرج وكان ورعا محتسبا، توفى سنة ٢٦٨ هـ (٣) ٠

وكان ممن رحل الى المشرق أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد ، قرطبى ، سمع من محمد بن عيسى ويحيى بن يحيى الليثى ورحل الى المشرق فلقى جماعة من أئمة المحدثين ، ملا الأندلس بعد قفوله حديثا ورواية وكان ورعا فاضلا زاهدا وقيل انه مجاب الدعوة ، توفى سنة ٢٧٦ هـ (١) •

وكان منهم أبو العطاف يعلى بن عبيد الله ، أموى الولاء من أهل سرقسطه ، كان زاهدا فاضلا ، توفى سنة ٢٨٦ هـ (°) ، ورحل أيضا الى المشرق محمد بن عبد الله بن الدفاع الزاهد ، قرطبى ، سمع فى رحلته من

<sup>(1)</sup> ابن حيان : المصدر السابق ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) إين الفرضي: المصدر السابق ج ٢ ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) قفس المصدر ، ج ٢ ص ١ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جد ١ ص ١٩٠

<sup>(</sup>٥) نفس الصدر ، ج ٢ ص ٢١٠ .

الحارث بن مسكين وغيره ، كان زاهدا فاضلا ، توفى سنة ٢٨١ هـ (١) •

وكان ممن رحل الى المشرق أيضا محمد بن وضاح بن بزيغ ، ثانى اثنين كان لهما فضل نشر الحديث والاسناد فى الأندلس ، هو وبقى ابن مخلد ، رحل ابن وضاح الى المشرق رحلتين : أولاهما كانت فى سنة ٣١٨ هـ قيل رحلة بقى بن مخلد ولم يكن الحديث طلبه فى تلك الرحلة وانما كان طلبه الزهد ولقاء العباد ، كان ابن وضاح كثير الحكايات عن العباد ورعا فقيرا زاهدا متعففا محتسبا فى نشر علمه ، علم آهل الأندلس العلم والزهد ، توفى سنة ٣٨٧ هـ (٢) ،

وكان ممن رحل الى المشرق محمد بن عبد الجبار بن محمد ، قرطبى ، رحل حاجا وكان الغالب عليه الرواية مع الزهد والعبادة وكان عالما بالقراءات، توفى سنة ٢٩٦ هـ (٢) ه.

ورحل أيضا الى المشرق يحيى بن زكرياء بن يحيى الثقفى المعروف بابن الشامة من أهل قرطبة ، سمع من ابن وضاح كثيرا ، وسمع بمصر وبمكة ، كان عابدا صواما توفى سنة ٣٩٨ هـ (١) ٠

وكان ممن رحل الى المشرق أيضا محمد بن أحمد بن عبد الملك يسمى ابن الزراد ، روى عن محمد بن وضاح كثيرا وصحبه وروى عنه غيره ، كان الزهد وأخبار العباد أغلب عليه من العلم ، توفى سنة ٣٠٥ هـ (°) .

ورحل أيضا الى المشرق محمد بن فطيس بن واصل الفافقى الالبيرى الزاهد ، روى بالأندلس عن بقى بن مخلد ومحمد بن وضاح وغيرهما ، سمع بالمشرق من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى وغيرهما ، وسمع بمكة من مائة شيخ ، كانت الرحلة اليه باليبرة وبها توفى عن تسعين عاما سنة ٣١٩هـ (١) .

<sup>(</sup>١) ابن الفرضى : المصدر السابق ٦ .

والقرى : المصدر السابق ، جـ ٣ ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) أبن الفرضى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ١٥ .

وابن فرحون : المصدر السابق ، جري ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن اللفرضي : المصدر السابق ، جُ ٢ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) نفس المسدر ، ج ٢ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٦) الحميدى : المصدر السابق ص ١٣٩ الضبى : المصدن السابق ص ١٢١ والقرى : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٧٢ .

ورحل أيضا الى المشرق أحمد بن محمد بن الرومى ، قرطبى ، سمع من محمد بن وضاح ، للتى فى المشرق ابراهيم بن الجنيد البغدادى الزاهد وسمع منه بعض تصنيفه فى الزهد (١) ٠

ورحل أيضا الى المشرق محمد بن زكرياء بن محمد بن جعفر ، قرطبى ، سمع من محمد بن وضاح وغيره من شيوخ الأندلس ، رحل سنة ٢٧٤ فسمع بمكة وببغداد ، كان ضابطا ثقة زاهدا ورعا صاحب ليل وعبادة ، غزا مع عبد لرحمن بن محمد ( الناصر ) غزوة وحشمة فمات فيها عند قلهرة ودفن هناك سنة ٣٢٢هـ (٢) .

ورحل أيضا الى المشرق أبو عبد الله محمد بن أصبغ بن لبيب ، من أهل استجه ، سمع بالأندلس وبسكة فلما قفل لزم الزهد والعبادة وكان متفننا فى العلوم بصيرًا بالفرض والحساب والنحو والغريب ومعانى الشعر وكان شاعرا يتكلم فى مذاهب العلم الباطنى ، توفى سنة ٣٢٨ هـ (٢) .

ورحل أيضا الى المشرق أبو محمد وسيم بن سعدون ، طليطلى ، سمع من محمد بن وضاح بقرطبة ، وسمع فى رحلته بمكة وبمصر ، كان موصوفا بالزهد والعبادة وكان فقيه طليطلة فى وقته (٤) .

ورحل أيضا الى المشرق أصبغ بن قاسم بن أصبغ ، استجى ، سمع فى رحلته بمكة وكان منسوبا الى الزهد متحليا بالورع ، توفى سنة ٣٦٣ هـ (°) ومات فى نفس السنة زاهدا آخر من آهل شدونة يدعى أبو عبد الله محمد بن وضاح وهو غير محمد بن وضاح بن بزيغ ، كانت لأبى عبد الله رحلة الى المشرق وكان رجلا صالحا زاهدا يكتب المصاحف (٢) •

ورحل الى المشرق أيضا أبو بكر يحبى بن مجاهد بن عوانه الفزارى الزاهد اللبيرى ، كان منقطع القربين فى العبادة بعيد الصيت فى الزهد ، حج وعنى بالقراءات والتفسير ، توفى سنة ٣٦٦ هـ (٢) .

<sup>(1)</sup> ابن الفرضى: المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جـ ٢ ص ٣} .

<sup>(</sup>٣) تفس المصدر ، ج ٢ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس: المصدر، جـ ٢ ص ١٦٧٠

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر ، جا ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، جـ ٢ ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٩٠٠ .

وكان ممن رحل الى المشرق أبو بكر محمد بن اسحاق بن منذر ، كانت رحلته سنة ٣٢٦ هـ فسمع بمكة وبمصر من غير واحد وقفل الى الأندلس فأقبل على الزهد والعبادة والتقشف والبر ، كان يصيد السمك بنهر قرطبة ويبيع صيده فيقتات بجزء ثمنه ويتصدق بفضله حرصا منه على طلب الحلال ، قدمه الحكم المستنصر للشورى ثم ولاه المظالم والشرطة ثم ولاه قضاء الجماعة بعد وفاة منذر بن سعيد البلوطى سنة ٣٥٧هـ ، توفى أبو بكر سنة ٣٦٧هـ (١) .

ورحل الى المشرق أيضا أبو اسحاق خلصة بن موسى بن عمران الراى الزاهد ، أصله من ربه وسكن قرطبة ، كان زاهدا فاضلا بعيد الاسم فى الخير ، توفى سنة ٣٧٦ هـ (٣) ٠

ورحل أيضا الى المشرق أبو أيوب عتاب بن هارون بن عتاب الفقيه الزاهد من أهل شذونة ، كانت رحلته سنة ٢٥١ هـ فسمع بمكة وبمصر ، كان مالكيا حسن النظر قيل انه جاب الدعوة ، توفى سنة ٣٨١ هـ (٣) .

ورحل الى المشرق أيضا أبو عمر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر العبسى ، من أهل اشبيلية ، سمع بقرطبة وبالبيرة وبسرقسطة من غير واحد ، كانت رحلته سنة ٣١٩ هـ فأخذ عن كثير بين منهم استحاق ابن ابراهيم النهرجورى ، كان من أهل الخير والفضل والتصاون والانقباض ، له تأليف في الزهد سماه الاستبصار توفي سنة ٣٧٩ هـ (٤) .

وكان ممن رحل الى المشرق أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم القلعى ، أحد أعلام الزهاد ، كانوا يشبهونه بسفيان الثورى سمع بالشام والعراق ، كان جليلا محدثا زاهدا عالما مجاهدا شجاعا ، عرض الحكم المستنصر عليه القضاء فاستعفى ، توفى سنة ٣٨٣ هـ (°) .

ورحل الى المشرق أيضا أبو محمد مسلمة بن محمد بن بترى الأيادى ، قرطبى ، كان زاهدا فاضلا مجتهدا ورعآ كثير الجهاد ، كانت

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضي : المصدر السابق ، ج ۲ ص ص ۲۱۶ - ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٢) نفس اللصدر ، جد ١ ص ١٤٧ .

الضبى : المصدر السابق ، ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) أبن الفرضى ، المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٠٠ . .

<sup>(</sup>٤) إبن بشكوال : الصلة في تاريخ ائمة الاندلس ، ج ١ ص ٨ .

<sup>(</sup>٥) الضبى : المصدر السابق ص ٣٣٤ . وابن فرحون : المصدر السابق ، ج ١ ص ٤٥٢ .

العبادة أملك به وأغلب عليه ، توفى سنة ٣٩١ هـ ودفن بمقبرة الربض وشهد جنازته خلق عظيم (') •

ورحل أيضا الى المشرق أبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار البلوى المؤدب ، قرطبى ، لزم التأديب بالقرآن ، كان شيخا صالحا زاهدا ، توفى فى سنة ٣٩٢هـ (٢) ٠

ورحل أيضا الى المشرق أبو عبد الله محمد بن سعدون من ساكنى حصن مورة من عمل باجه ، يعرف بابن الزنونى ، كان صالحا فاضلا زاهدا ورعا ، توفى ببطليوس سنة ٣٩٢هـ (٣) ٠

وكان ممن رحل الى المشرق أيضا خلف بن القاسم بن سهل الدباغ ، كان حافظا فهما عارفا بالرجال ، حدث حديث مالك وأشياء فى الزهد ، توفى سنة ٣٩٣هـ (١) .

ورحل أيضا الى المشرق أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسى المؤدب المعروف بابن الخلاص من أهل بجانة ، سمع كثيرا بمصر والشام ومكة ، كان زاهدا فاضلا منقبضا توفى سنة ٣٩٤هـ (°) ٠

ورحل أيضا الى المشرق أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن محمد الأنصارى من أهل ريه ، كانت رحلته سنة ٣٤٣ هـ فحج وتردد هناك ثلاثة أعوام وسمع بمصر كثيرا ثم قفل الى الأندلس فلزم الانقباض والزهد وولى الصلاة فى موضعه مدة طويلة الى أن توفى سنة ٢٩٤ هـ (١) .

ورحل أيضا الى المشرق آبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيرى ، قرطبى أصله من جيان ، كانت رحلته سنة ٣٥٥ هـ • كان

<sup>(</sup>۱) ابن الفراضي : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٠٤٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٤) المقرى : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٧٢ ٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٠٧ ٠٠

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٢٥ .

صنالحا زاهدا منقبضا ثقة فيما رواه ، توفى سنة ٣٩٦ هـ (١) .

ورحل أيضا الى المشرق أبو محمد حماد بن عمار بن هاشم (٢) يبدو أنه عمر طويلا أذ توفى سنة ١٠٤ هـ (٢) ، ورحل أيضا الى المشرق أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن خزرج ، اشبيلى ، كانت رحلته سنة ٤١٠ هـ ، جاور بمكة وأخذ العلم عن جماعة ثم قفل الى الأندلس سنة ٤١٠ هـ ، كان من أهل العلم والعمل والزهد فى الدنيا مشاركا فى عدة علوم ، توفى سنة ٤٢١ هـ .

ورحل أيضا الى المشرق أبو محمد حماد بن عمار بن هاشم (') الزاهد ، قرطبى ، لقى بالقيروان أيا محمد بن أبى زيد الفقيه ، كان حماد بن عمار صالحا زاهدا ورعا مشهور بالخير والصلاح واجابة الدعوى توفى عن مائة عام سنة ٤٣١ هـ (١) .

ورحل أيضا الى المشرق أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان ان سعيد بن ذونين الصدف ، طليطلى ، كتب بمدينة الفرج عن أبى عمر أحمد بن خلف الزاهد وغيره رحل مع أبيه الى المشرق سنة ٣٨١ ه فحج ولقى بمكة أبا القاسم عبيد الله بن محمد السقطى البغدادى • كان أبو محمد بن ذونين خيرا فاضلا زاهدا عابدا مجتهدا دينا متواضعا ورعا سنيا عالما ويقل انه مجاب الدعوة ، رحل اليه الناس من البلدان ، كانت جل بضاعته قراءة كتب الزهد وروايتها وشىء من كتب الحديث (°) •

ورحل أيضا الى المشرق أبو محمد عبد الله بن سمعيد بن لياج الشنتجيالي ، طال جواره بمكة بعد أن رحل سنة ٣٩١ هـ فسمع بها من أبى القاسم عبيد الله السقطى وغيره ، كان أبو محمد بن ليساج خيرا عاملا جوادا زاهدا متتبلا منقطعا الى ربه ، يسرد الصوم ولم تكن قرطبة وتوفى سنة ٤٣٦ هـ (١) م.

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج ١ ص ٣١٣ . .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) نفس: المصدر، جا ص٢٥١.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جد ١ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ج ١ ص ٢٧١ .

ورحل أيضا إلى المشرق أبو العاص حكم بن محمد الجذامى المعروف بابن افرانك قرطبى كانت رحلته سنة ٣٨١ هـ فلقى ابا القاسم السقطى وأبا الفضل أحمد بن أبي عمران الهروى ، كان صالحا ثقة صليبا فى السنة متشددا على أهل البدع ، عفيفا ورعا رافضا للدنيا مهينا لأهلها متقبضا عن السلطان توفى سنة ٤٤٧ هـ ودفن بمقبرة أم سلمة وروعى على نعشه يوم دفن طيورا لم تعهد كانت ترفرف فوقه وتتبع جنازته (١) •

ورحل أيضا الى المشرق أبو عمر أحمد بن محمد بن عمر الصدفى الزاهد ، يعرف بابن أبى جنادة ، طليطلى ، كان من أهل العلم والعمل وترك الدنيا صواما قواما منقبضا عن الناس ملازما لثغور المسلمين توفى سنة ٤٥٠ هـ وحضر جنازته المأمون بن ذى النون (٢) ٠

## ٣ ... الفتن والثورات التي اندلعت في الأندلس:

لم تكد رياح الفتح الاسلامى تهدأ وتستقر حتى هبت على الأندلس عواصف الفتن والثورات التى عصفت بذلك الصقع الاسلامى البعيد عن مركز الخلافة سواء كان هذا المركز فى دمشق أو بغداد ، فلم تستطع الحكومة المركزية لتلك الثورات دفعا وثم تتمكن من وقاية الأندلس من هذا المخطر المربع •

لاحت بوادر هذه الفتن مبكراً منذ مقتل عبد العزيز بن موسى ابن نصير الذى تولى الاندلس اثر عودة أبيه الى المشرق ثم عصفت بالأندلس فى عصر الولاة فتنة مبيرة تعددت محاورها وتنوعت فكانت وقائعها بين العرب والبربر حينا وبين الشاميين والبلديين حينا آخر ثم تمخضت عن قتال بين القيسية والكلبية من العرب أنفسهم • فتداخلت الوقائع والاحداث وتفاقمت الاخطار حتى أوهنت سرواعد المسلمين وأزهقت أرواح الكثيرين منهم وأرغمت بعضهم للسلام ثلث ما فتحه على الفرار ناكصين الى العدوة المغربية ليفقد الاسلام ثلث ما فتحه المسلمون من أراضى الاندلس فاستولت عليه شر ذمة متنامية من نصارى الاسبان كانت قد تخلفت عن معارك الفتح وانزوت جانبا فى صخرة قاحلة الاسلام للمين المسلمين الى لكن هذه الشر ذمة انتهزت فرصة انقسام المسلمين الدعى صخرة بلاى لكن هذه الشر ذمة انتهزت فرصة انقسام المسلمين الدعى صخرة بلاى لكن هذه الشر ذمة انتهزت فرصة انقسام المسلمين

<sup>(</sup>١) ابن يشكوال السابق المصدر ، ج ١ ص ١٤٩٠

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ، جد ١ ص ٥٩ .

على أنفسهم فتنامت واستولت على ثلث أراضى الأندلس دون جهد ولا قتال .

واذا كانت هذه الفتنة الأندلسية في عصر الولاة قد يسرت السبيل أمام عبد الرحمن الداخل ليقيم امارة أموية في قرطبة ، فأن هذه الامارة الأموية لم تجعل بلاد الأندلس بمنأى عن الحروب وويلاتها ولا بمنجاة من الفتن والثورات وخرابها وانما أوجدت للفتن والثورات والحروب المترتبة عليها دواعي جديدة وأسباب أخر فاستمرت الثورات والحروب تفرض وبجودها على الساحة الاندلسية من فتنة لاخرى طيلة عصر الامارة الأموية في الأندلس فاستنفذت الحروب والثورات كثيرا من طاقات مسلمي الأندلس وأوهنت قواهم بل لم ينته عصر الامارة الأموية الا بعد أنَّ عصفت بالاندلس فتنة ثانية مبيرة أهلكت الزرع والضرع وازهقت النفوس وأضعفت شوكة المسلمين أمام نصارى الأسبان ، فلما أعلنت الخلافة الأندلسية تعبيرا عن توطد السلطان لعبد الرحمن الناصر ثم ابنه الحكم المستنصر ، لم يكد الاندلس ينعم بعدهما بالاستقرار حتى عادت القلاقل سيبرتها الاولى وأطلت الفتنة والحروب برأسها من جديد وجاءت الفتنة هذه المرة أكبر من سابقاتها لتعصف بالحكومة المركزية في الاندلس وتمزق الأندلس أشلاء صغيرة عرفت باسم ممالك الطوائف التي كانت جولات المنازعات والحروب بينها أطول بكثير من لحظات الوفاق العابرة ممهدة بذلك الطريق الذي سار المسلمون عليه للخروج فهائيا من الأندلس.

كان من الطبيعى أن تحز هذه الفتن والحروب فى تفوس الكثير من أهل الاندلس فهانت الدنيا فى أعينهم وجنحوا الى الزهد كرد فعسل لنزعة التكالب على الدنيا والتقاتل من أجل عرضها وزخرفها فعلى سبيل المثال ، كان أبو عمر يوسف بن نصر الأزدى المتوفى سنة ٣٣٣ هـ استجى الأصل لكنه تحول عن استجه زمن الفتنة فيها الىقرطبة صغيرا بعد أن قتل أبوه نصر فى تلك الفتنة التى نشبت باستجة بين المولدين والعرب فعاش يوسف فى قرطبة زاهدا لا يتلبس بشىء من الدنيا طويل الصمت تغلب عليه العبادة (١) هـ

<sup>(</sup>١) ابن الفرضي : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٢٠٤ .

وكان أبو محمد خلف بن على بن ناصر بن منصور البلوى السبتى الزاهد مائحا فى الأرض ثم سكن مسجد متعة بقرطبة وتعبد فيه وقصده الصلحاء والزهاد فلما اندلعت الفتنة البربرية أواخر عصر الخلافة خرج أبو محمد فارا منها فتوفى بالبيرة سنة ٤٠٠ هـ (١) ٠

وكان أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي من أهل قرطبة • فقيها زاهدا مجاب الدعوة لكنه امتحن في الفتنة البربرية على يد البربر حين تغلبهم على قرطبة محنة أودت بحياته سنة ٤١٣ هـ •

وأدى تمزق الأندلس الى ما يسمى بممالك الطوائف الى زهادة أهل الأندلس فى البقاء فيه وصاح شاعرهم ينشد قائلا :

مسا يزهدنى فى أرض أندلس القاب معتضد فيها ومعتمد ألقاب مملكة فى غير موضعها كالهرم يحكم التفاخا صوله الاسد

وتجاوبت الصيحة فى أرجاء الأندلس تدعو أهله للخروج منه خاصة بعد سقوط طليطلة فى أيدى نصارى الأسبان وأظهر الفقيه الزاهد أبو محمد عبد الله العسال \_ زاهد طليطلة المشهور بالكرامات واجابة الدعوة والمتوفى سنة ٤١٧ هـ \_ وعيا واضحا بخطورة ما آل اليه الوضع السيء للمسلمين بعد سقوط طليطلة فأنشد يقول:

يا آهـل أندلس حثوا مطيـكم فما المقـام بهـا الا من الغـلط الشـوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط (٢)

وهكذا كانت الفتن والثورات والحروب وما تتج عنها من ويلات عاملا من عوامل ظهور نزعة الزهد فى بلاد الأندلس ، ذلك الزهد الذي لم يقتصر على بغض الدنيا والتقلل من أسبابها وانما امتد أيضا الى نوع آخر من الزهد هو الزهد فى البقاء بالأندلس والدعوة الى الخروج منه والرحيل عنه خشية الوقوع فى أيدى نصارى الاسبان .

<sup>(1)</sup> ابن بشكوال: المصدر السابق، جا ١ ص ١٧٧٠

 <sup>(</sup>۲) ابن سعید : المفرب فی حلی المغرب ، ج ۲ ص ۲۱ . ورایاث المیزین ص ۸۱ .
 المیرزین وغایات الممیزین ص ۸۱ .
 (م ۹ ـ الزهاد والمتصوفة)

#### ٤ ــ مالكية اكثر زهاد الأندلس :

بات المذهب المالكي أكثر المذاهب الفقهية السنية انتشارا في الأندلس منذ عصر الامارة ولم يكن ذلك راجع فقط الى أن مالك كان امام دار الهجرة يتطلع اليه أهل الأندلس ويغطمونه تغطيما للبلد الذي يسكنه والذييفد اليه أهل الأندلس ويغطمونه تغطيما للبلد الذى يسكنه والذى يفد اليه الحجيج منهم كل عام وانما كان أهل الأندلس يميلون أيضا ميلا تلقائيا نحو مُذَّهب مالكُ لأن تعاليمه الحازمة كانت مبتغى أهل الأندلس وتتلاءم مع تطلعاتهم فى مذهب حاسم حازم بعد أن عانوا من الخلافات والفتن فضلاً عن أن اخلاق مالك وشمأتله التي بثها في تلاميذه والتزموا بها جعلت للمالكية مكانة مرموقة وسلطانا روحيا على نفوس الأندلسيين كان الأموةون فى حاجة الى الاستناد اليه كسند شرعى يدعم سلطانهم السياسى كامارة خارىجة على الخلافة العباسية التي كانت تمثل وقتذاك الخلافة الاسلامية العامة ، ساعد على ذلك أن الامام مالك لم يكن على ود مع العباسيين ولم يتول لهم وظيفة بل أفتى لصالح ذي النفس الذكية العلوى وأثنى على هشام الرضا بن عبد الرحمن بن معاوية الأموى الذي طابت نفسه لهذا الثناء فرفع من قدر فقهاء المالكية ووقرهم وأغدق عليهم العطايا مما أدى الى تأييد متبادل بين الأمارة الأموية في قرطبة والفقهاء المالكية في الأندلس تأييد لم ينل منه كثيرا هيج الربض العارض اذ سرعان ما تقارب الأمراء الأمويون والفقهاء المالكيون من جديد حتى أصبح ما بينهم من تقارب أشبه بتحالف غير مكتوب على التأييد المتبادل بين الأمراء الأموية والفقهاء المالكية ، يعلى كل منهما شأن الآخر ويعز جاهه عند العامة فوصل شأن الفقهاء الى أن تكونت من كبارهم جماعة رسمية سميت جماعة الفقهاء المشاوريين وعرف رئيسها باسم رأس الفتيا أو رئيس البلد أو شيخ المسلمين، وكان معظم هؤلاء الفقهاء المشاورين من المالكية حتى توهم البعض أن أمراء الأندلس الأمويين قد اتخذوا المالكية مذهبا رسميا لدولتهم (١) .

كان تفوذ جماعة الفقهاء المشاوريين عظيما تصعب معارضته يتبين ذلك \_ على سبيل المثال \_ من موقفهم من القاضى يحيى بن معمر الالهاني الذي كان فقبه اشبيلية في وقته ، ورعا زاهدا فاضلا اذا أشكل عليه أمر من أحكامه لا يأخذ فيه برأى فقهاء قرطبة وانما يكتب فيه الى أصبغ بن الفرج بمصر ونظرائه من المصريين طالبا الرأى فكان فقهاء قرطبة يسخطون عليه بمصر ونظرائه من المصريين طالبا الرأى فكان فقهاء قرطبة يسخطون عليه

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس: شيوخ العصر ، ص ٢٦ - ٣٥ .

فضلك فيذمونه ويتبعون عثراته ويبغضونه الى الناس ، وكان أشدهم عليه زعيم الجماعة يحيى بن يحيى الليثى الذى ظل يسمعى فى تجريح يحيى بن معمر الاللانى حتى عزل عن الفضاء (١) •

كان اعتراض شيوخ المالكية \_ لو حدث \_ عقبة كؤود في طريق انتشار نزعة الزهد اذا ذم هؤلاء الشيوخ تلك النزعة وحملوا على أهلها ، لكن ذلك لم يحدث لأن أغلبية الزهاد في الأندلس كانوا من المالكية ، بل كان بعضهم من كبار فقهائها ، فعلى سبيل المثال كان زياد شيطون الزاهد من كبار فقهاء المالكية في الأندلس فهو واحد من أهم الرواة عن مالك وله عنه مسماع معروف بسماع زياد (٢) وكان عيسي بن دينار الفافقي زاهدا ومن كبار فقهاء المالكية تدور عليه الفتيا في وقته لا يتقدمه أحد فيها (٢) وكان سعيد بن حسان زاهدا ومن كبار فقهاء المالكية أيضا وكان فى وقته مشاورا مع الشبيخ يحيى بن يحيى الليثى وعبد الملك بن حبيب وقاسم بن هلال حتى توفى سنة ٢٣٦ هـ (٤) وكان هارون بن سالم زاهدا ومالكيا منقطع القربين في الزهد وفي العلم ، توفي سنة ٢٣٨ هـ (٩) وكان أبو خالد مالك بن على بن مالك زاهدا ومالكيا له مختصر في الْفُقه على مذهب مالك ، توفى سنة ٢٦٨ هـ (٦) وكان يحيى بن قاسم بن هلال زاهداً ومالكيا توفى سنة ٢٧٢ هـ (٧) وكان أحمد بن قرَّلمان المؤدَّب زاهدا وحافظا للفقه على مذهب مالك ، تُوفى سنة ٣٧٧ هـ (^) وكَانَ أبو أيوب عتاب ابن هارون زاهدا وحافظا للرأى على مذهب مالك ، توفى سنة ٢٨١ هـ (٩) وكان أحمد بن خلوف المسيلي زاهدا وعالما بالمسائل حافظا لها على مذهب مالك ، توفى سنة ٣٩٣ هـ (١٠) •

<sup>(</sup>۱) ابن حیان : المقیس ، نشر مکی ، ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٢) أبن حيان : المصدر السابق ص ٢٣١ والحميدى : المصدر السابق ص ٢٣١ وأبن فرحون : المسدر السابق ص ٢٢ وأبن فرحون : المصدر السابق ج ٢ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الفرضي ٤ المصدر السابق ج ١ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن حيان: المصدر السابق ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٥)نفس المصدر ص ٢٢١٠

<sup>(</sup>٦) الحميدى: المصدر السابق ص ٥٥٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن الفرضي : المصدر السابق ج ١ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>A) نفس المصدر ، جا ١ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٩) نفس الصدر ، ج ١ ص ٢٠٠٠ .

ويمدنا ابن فرحون فى ديباجة وابن عياض فى مداركة بقائمة طويلة من علماء المذهب المالكى فى الأندلس نزعوا الى الزهد واتصفوا به ولقبوا بالزهاد منهم \_ على سبيل المثال \_ ابراهيم بن محمد باز المعروف بابن القزاز المتوفى بطلبطلة سنة ٢٧٤ هـ (١) وعبد الملك بن الحسن بن زريق المعروف بزونان ، تحول عن مذهب الاوزاعى الى مذهب مالك وتوفى سنة ٢٣٣ هـ (١) وقاسم بن ثابت بن حزم القلعى المتوفى سنة ٣٠٢ هـ (١) وأحمد بن خالد بن يزيد المتوفى سنة ٣٣٢ هـ (١) وأبو بكر بن محمد بن اللباد وأحمد بن خالد بن يزيد المتوفى سنة ٣٣٢ هـ (١) وأبو بكر بن محمد بن اللباد المتوفى سنة ٣٠٠ هـ (١) ومحمد بن اسحاق بن منذر بن السليم المتوفى سنة ٣٠٠ هـ (١) ومحمد بن اسحاق بن منذر بن السليم المتوفى سنة ٣٠٠ هـ (١) وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين الاليبرى الزاهد المالكى وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين الاليبرى الزاهد المالكى المتوفى سنة ٣٠٩ هـ (١) وأبو بكر محمد التجيبى الحصار جد القاضى أبى الوليد الباجى لأمة ، توفى سنة ٣٠٩ هـ (١) ٠

هؤلاء وغيرهم كثيرون كانوا يتخذون الزهد نزعة والمالكية مذهب فجمعوا بين الزهد والمالكية وجبوا الزهد معارضة شيوخ المالكية وكبار ففهائها فى الأندلس مما أفسيح الطريق أمام الزهد لينتشر فى الأندلس دون معارضة تذكر فكان لموقف المالكية الموافق ونزوع رجالها الى الزهد أثر كبير فى تقبل أهل الأندلس لتلك النزعة واقبالهم عليها .

### ه - حركة الزهاد في المجتمع الانداسي:

لم يكن الزهد فى الأندلس نزعة سلبية تقوم على اعتزال الناس واجتنابهم وعدم الاكتراث بأمورهم ولكن الزهد فى الأندلس كان نزعة ايجابية نشيطة وفعالة فى المجتمع الأندلسي يهتم الزهاد من خلالها بشئون هذا المجتمع ويسهمون فى حركته الحياتية ويعنون بشئون آفراده وبحياتهم وأحوالهم فكانوا يعلمون أهل الأندلس أمور دينهم ويفقهونهم فى علوم

<sup>(</sup>١) ابن فرحون: المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جد ١ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ج ١ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ، جـ ٢ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>۸) نفس المسدر ، ج ۲ ص ۲۳۲ ...

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر ، جـ ٢ ص ٢٣٤ .

الدين ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر بعد أن يسلكوا هم أنفسهم الطريق القويم فيتخذهم للناس أسوة حسنة يتأسون بها وكان من الزهاد من لا تأخذه فى الله لومة لائم ويتصدى لمظالم الحكام دافعا آذاهم عن الناس ، وكان من الزهاد من يشارك فى الجهاد فى سبيل الله مدافعا عن المسلمين مرابطا فى الثغور والمحارس الأندلسية أو غازيا فى الحملات المتوجهة لغزو نصارى الأسبان ومدافعتهم عن دار الاسلام .

كان لهذه الحركة النشيطة للزهاد في المجتمع الأندلسي جميل الأثر قدوس أهل الأندلس فيميلون الى الزهد ويجلون الزهاد ولدينا أمثلة كثيرة عن تنوع حركة الزهاد الايجابية في المجتمع الأندلسي ، فعلى سبيل المثال كان عيسي بن دينار واحد من الذين انتقدوا سلوك الحكم الربضي وحرضوا عليه العامة يوم هيج الربض المشهور (١) ، وكان أبو العجنس الزاهد لا يأبه كثيرا بالحكام ، مر عليه الحكم الربضي ذات يوم وهو على سقف له يبنيه فسلم عليه الحكم وأشار اليه بالخيزران فرد عليه أبو العجنس السلام من موضعه وآشار اليه بالأطرله فكلم في ذلك أبو العجنس فقال : أشار الى بالخيزران فأشرت اليه بالأطرلة (٢) وكان أبو ابراهيم اسحاق بن مسرة الزاهد قليل الهيبة للسلطان متصرفا مع الحق حيثما تصرف لا تأخذه في الله لومة لائم فعظمة الحكم المستنصر (٢) •

وكان كثير من الزهاد يحرصون على المشاركة فى الجهاد بل كان منهم من يفضل الجهاد على عرض الدنيا وسلطانها منهم ـ على سبيل المثال \_ عباس بن رفاعه بن الحارث المذحجى من أهل ربه ، أراد الحكم الربضى أن يوليه قضاء الجماعة بقرطبة ففر منه ولحق بالثغر مجاهدا (٤) وكان النعمان أبن عبد الله الحضرمى من الزهاد المجاهدين استشهد فى أقصى ثغور الإندلس (٥) ، وكان نعم الخلف بن أبى الخصيب الزاهد التطيلي محاربا كثير الرباط والغزو ، استشهد فى رمضان سنة ٢٩٨ هـ (١) .

<sup>(1)</sup> ابن الفرضى: المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٣١٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ١ ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) اابن فرحون : المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٠٨ ٠

<sup>(</sup>٤) أبن الفرضى: المصدر السابق ، جد ١ ص ٢٩٧٠

<sup>(</sup>٥) الضبي: المصدر السابق ، ص ٧٨) .

<sup>(</sup>٦) ابن الفرضي: المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٥٩ ٠

وكان محمد بن زكرياء الزاهد من المجاهدين ، غزا مع الخليفة عبد الرحمن الناصر غزاة وحشمة وفيها توفى بمحلة قلهرة سنة ٣٢٢ هـ (١) . وكان أبو الحكم مخارق المعافري الزاهد مجاهدا ، خرج للجهاد في غزوة قلنبرية الأخيرة فاستشهد في المعركة سنة ٣٧٧ هـ (١) • وكان أبو محمد عبد الله بن محمد بن قاسم بن حزم الثغرى القلعي الزاهد يلزم الجهاد والعبادة لا يخشى السلطان ولا يخاف في الله لومة لائم من الرجَّالُ الزهاد الذين لا نظير لهم في لبأس ولرجولية ، مشهور البِّسالة مذكور الشجاعة وكانت الرحلة اليه من جميع نواحي الثغر ، توفى بقلعة أيوب سنة ٣٨٣ هـ (٢) ٥. وكان أحمد بن خلوف المسيلي الزاهد مجاهدا سكن الثغر أعواما كثيرة وشهر فيه وعلا ذكره هناك منسوبا الى البأس والنجدة ، توفى سنة ٣٩٣ هـ (١) وكان أبو عثمان سعيد بن موسى الغسائي زاهدا من البيرة ، أقام للرباط بتطيلة مكثرا من الجهاد حتى استشهد بمعتراً الماشه سنة ٣٩٣ هـ (٥) م وكان أبو حبيب عبد الرحمن بن حبيب من الزهاد المجاهدين دخل الاندلس مجاهدا فسكن الثغر مرابطا وشهر فيه حتى توفى قبيل الأربعماءة (١) • وكان ابن أبي بجناده أبو عمرو أحمد بن محمد بن عمر الصدق من الزهاد المرابطين بثغور المسلمين. بالأندلس حتى توفى سنة ، ١٥٠ هـ (٢) .

ومن الزهاد من تولى القضاء فأحسن السيرة فيه مثل القاضى مسرور ابن محمد بن سعيد بشير ، ولاه عبد الرحمن الأوسط قضاء الجماعة بقرطبة فكان صالحا زاهدا يحمل خبزه الى الفرن بنفسه (١) وكان القاضى يحيى بن معمر الالهانى ورعا زاهدا فاضلا عفيفا (١) ، وكان القاضى وهب الله بن حسين زاهدا ، تولى قضاء الجزيرة وشذونه أيام الأمير

<sup>(</sup>١) ابن الفرضي : المصدر السنابق ، ج ٢ ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ١٤٤ والضبى ، المصدر السابق ٥ ص ٣٣٤ . وابن فرحون : المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن الفرضى: المصدر السابق ، ج ١ ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جد ١ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) القيرواني : أ نموذج الزمان ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>V) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٨) أبن حيان: المصدر السابق ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر ، ص ١٩٠٠ .

مصد بن عبد الرحمن (١) ، وتولى أبو بكر محمد بن اسحاق بن السليم الزاهد قضاء الجماعة للحكم المستنصر بعد وفاة القاضى منذر بن سعيد البلوطى سنة ٣٥٦ هـ (٢) وتولى خلف بن سليمان الأوريوالى الزاهد قضاء شاطبة ثم دانية ثم استعفى ولزم الانقباض حتى توفى سنة ٥٠٥ هـ (٢) ، وقد أحسن هؤلاء القضاة الزهاد السيرة فى قضائهم وتوخوا العدل فى أحكامهم مما استمال اليهم كثير من الناس فنهجوا نهجم فى النزوع الى الزهد ،

واذا كان بعض الزهاد مهن ذكرنا \_ وغيرهم \_ قد تولى القضاء فقد استعفى زهاد آخرون من توليته خوفا على دينهم من عرض الدنيا منهم \_ على سبيل المثال \_ زياد شبطون الذى آراد هشام الرضا ابن عبد الرحمن أن يوليه القضاء فقر هاربا بنفسه (أ) ومنهم عيسى ابن رفاعة الزاهد آراد الحكم بن هشام أن يوليه قضاء الجماعة فقر الى الثغر الأعلى (") وأبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم الزاهد الناسك الورع ، سأله الأمير أن يلى القضاء فامتنع وتوفى سنة ٣٠٢ هـ (آ) وحماد بن عمار بن هاشم الزاهد القرطبى المتوفى سنة ٢٠٠١ هـ والم معمود الحسنى الى تولى قضاء قرطبة فصرف الرسول على عقبيه وانتهزه (") .

واذا كان بعض الناس قد أعجبوا بحسن سيرة القضاة الزهاد فقد كان منهم آخرون يسترق قلوبهم اعراض بعض الزهاد عن القضاء خوفا على دينهم من عرض الدنيا فكان لهذا وذاك أثره في استمالة أهل الأندلس الى الزهد.

ومن جوانب حركة الزهاد فى المجتمع الأندلسى تولى بعضهم أمامة الصلاة فى مواضعهم منهم ـ على سبيل المثال ـ عثمان بن سعيد

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضى: المصدر السابق ، جـ ۲ ص ۱٦٨٠

<sup>(</sup>٢) ابن فرحون : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢١٦٠

<sup>(</sup>٣) الضيى: المصدر السابق ص ٢٨٤ ،

<sup>(</sup>٤) 'ابن الفرضى: المصدر السابق ، ج ١ ص ١٥٤ ٠

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جا ١ ص ٢٩٧٠

<sup>(</sup>٦) ابن فرحون: المصدر السابق ج ٢ ص ١٤٧٠

<sup>(</sup>٧) ابن بشكوال: المصدر السابق ج ١ ص ١٥٦٠

ابن كليب الالبيرى الزاهد المتوفى سنة ٣٤١ هـ ، ولى الصلاة بحاجزة البيرة (١) وأبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم الأزدى ، قرطبى ، يعرف بابن المشاط ، كان زاهدا ورعا ولى الصلاة بقرطبة بعد محمد بن عبد الله بن أبى عيسى الى أن توفى سنة ٣٥٣ هـ (٢) وأصبغ ابن قاسم بن أصبغ الزاهد ، استجى ولى الصلاة باستجة وأحكام قضائها الى أن توفى سنة ٣٦٣ هـ (٢) وأحمد بن عبد السلام بن زياد اللخمى من أهل ريه ، كان عالما فاضلا ذا عفاف وزهد ، ولى الصلاة بموضعه حتى توفى بعد سنة ٣٧٠ هـ (٤) وأحمد بن عبد الله القينى من أهل ريه ، كان فقيها عالما زاهدا منقبضا كثير التلاوة والذكر حافظا للمسائل بصيرا بالفرائض ، وولى الصلاة بموضعه (٥) وخلف بن سعيد ابن محمد بن غير الزاهد من أهل طليطلة ، سكن قرطبة ، كان صالحا ورعا متقللا من الدنيا وكان صاحب صلاة الفريضة بالمسجد الجامع وبلغ من كثرتهم أنهم ما انصرفوا عنها الا مع المغرب (١) .

وكان من بجوانب حركة الزهاد فى المجتمع الأندلسى اهتمام الكثير منهم بالعلوم الدينية وقيامهم بتدريسها فكان للكثير منهم حلقات تدريس ومجالس علم يؤمها الطلاب ويفد اليها الناس من أنحاء شتى للسماع عليهم والتلقى عنهم ، فعلى سبيل المثال ، كان زياد شبطون من أوائل من أدخلوا فقه مالك الى الأندلس وكان عيسى بن دينار فقيها عالما زاهدا يرى محمد بن وضاح الزاهد أنه هو الذي علم أهل الأندلس الفقه (٧) ، وكان بقى بن مخلد زاهدا من حفاظ المحدثين وآئمة الدين ، ملا الأندلس علما وألف كتبا حسانا منها كتابه فى التفسير الذي يعده ابن بشكوال علما وألف كتبا حسانا منها كتابه فى التفسير الذي يعده ابن بشكوال أحسن التفاسير على الاطلاق ويراه أفضل من تفسير الطبرى ومنها

<sup>(</sup>١) ابن حيان: المصدر السابق ، ص ١٩٢ .

وابن الفرضى : المصدر السابق ، جرا ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن الفرضى: المصدر السابق ، جر أ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ٨٠ ،

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جد ١ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جد ١ ص ١١ .

<sup>(</sup>٦) ابن بشكوال: المصدر السابق، جدا ص١٧٦.

<sup>(</sup>٧) أبن حيان : المصدر السابق ، ص ٢٣١ .

مصنفه الكبير فى الحديث وغير ذلك من مصنفات ، وقد أصبحت الأندلس على يده \_ ويد محمد بن وضاح بن بزيغ \_ دار حديث بعد أن كان الغالب عليها قبل ذلك حفظ رأى مالك وأصحابه (١) لذلك يرى الدكتور مؤنس أن بقى بن مخلد ومحمد بن وضاح أحدثا فى الأندلس انقلابا حاسما فى الفقه أدى الى ظهور جماعة من الشيوخ لا يقتصرون على فقه مالك وتلاميذه وانما تربوا فى مدرسة الحديث وتميزوا بالعلم الوأسع (٢) •

وكان أبو عبد الله محمد بن فطيس القافقي الالبيري الزاهد عالم البيرة في وقته ، اليه كانت الرحلة حتى توفى سنة ٣١٨ هـ (٣) ، وكان محمد بن أحمد بن يحيى الزهرى المتوفى سنة ٣٢٨ هـ معلم كتاب يجتمع اليه أهل الاحتساب والمعلمون ليقرآوا عليه (١) وكان عبد الرحمن بن عيسى ابن محمد بن دراج من أهل طليطلة ، وأليه كانت الرحلة في طلب الحديث وكتب الناس عنه كثيرا حتى توفى سنة ٣٣٨ هـ (٣) ، وسمع الناس كثيرا من أبي عمر أحمد بن خلف بن محمد بن قزتون المديوني الزاهد الراوية الثقة المتوفى سنة ٣٧٧ هـ (١) .

وكان لأبى عمر أحمد بن عبد الرحمن العبسى الاشبيلى المتوفى سنة ٢٧٩ هـ تأليفا فى الفقه أسسماه الاقتضاء وآخر فى الزهد أسسماه الاستبصار (٧) • وكان أبو أبوب عتاب بن هارون بن عتاب الزاهد يلقى دروس العلم بشذونه وقد رحل اليه ابن الفرضى صاحب كتاب علماء الأندلس وقرأ عليه كثيرا وأجاز له ما سمعه عليه ، وقد توفى آبو أبوب سنة ٢٨١هـ (٩) •

<sup>(</sup>١) أبن الفرضى : المصدر السابق ، ج ١ ص ٩٣ .

والحميرى : المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۷۶ . وابن بشكوال : المصدر السابق ج ۱ ص ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) شيوخ العصر في الاندلس ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) القرى: المصدر السابق ، ج. ٢ ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن الفرضى : المصدر السابق ، جه ٢ ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) نفس الصدر ، جر ١ ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ١ ص ٦ .

<sup>(</sup>V) نفس: المصدر ، جا ص V .

<sup>(</sup>٨) ابن الفرضي: المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٠٠٠

وكان أبو القاسم سهل بن ابراهيم بن سهل بن الغطار من أهل استجه، كان عالما محدثا زاهدا ، سمع الناس منه وطال عمره حتى سساوى الصغار فيه الكبار وكان ممن قرأ عليه ابن الفرضى ، وتوفى أبو القاسم سسنة ٣٨٧هـ (١) .

وكان آبو عبد الله محمد بن أحمد القيسى المعروف بابن الخلاص الزاهد من أهل بجانه وسسمع منه غير واحد ، توفى سسنة ٣٩٤ هـ (٢) . وتوفى سنة ٣٩٧ هـ (٢) .

وتوفى فى نفس العام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن محمد الأنصارى الزاهد بمدينة ربه ، حدث وسمع منه كثير من الناس وأجاز لابن الفرضى جميع رواياته (١) • وكان أبو عثمان سيحيد بن محمد الكلبى الزاهد الاشييلى واسع الرواية كثير العناية بالعلم ، روى الناس عنه كثيرا باشبيلية وتوفى سنة ٣٩٧هـ (٩) •

وكان أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين الاليسرى الزاهد المتوفى سنة ٣٩٩ هـ من كبار المحدثين والعلماء الراسخين ، أجل أهل وقته بالأندلس قدرا فى العلم والرواية والحفظ للرأى ، متفننا فى الآداب قارضا للشعر له تواليف عديدة متداولة فى الوعظ والزهد وأخبار الصالحين وأشعار كثيرة ، من كتبه كتاب فى الشروط على مذهب مالك بن أنس ، وكتاب حياة القلوب فى الرقائق والزهد ، وكتاب آنس المريدين فى الزهد والمواعظ المنظومة فى الزهد ، وكانت اليه الرحلة الى البيرة (١) ،

وكان أبو محمد خلف بن على بن ناصر بن منصور السبتى الزاهد يسكن مسجد متعة بقرطبة يقصده فيه الصلحاء والزهاد وسمع منه جماعة من علماء قرطبة وغيرها وكانت وفاته سنة ١٠٠٠ هـ (٢) ٠

<sup>(</sup>١) ابن الفرضي المصدر السابق ، ج ١ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن بشكوال: المصدر السلبق ، جد ١ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) الحميرى: المصدر السابق ، ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) وابن فرحون : المصدر السابق ، ج. ٢ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن بشكوال: المصدر السابق ، جد ١ ص ١٧٧ .

وكان أبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن ذنين زاهدا طليطليا مشهورا بالعلم والعمل ، قرأت عليه كتب الزهد والرقائق ووعظ الناس بها وكان الناس يرحلون اليه بطليطلة لسعة روايته ، توفى سنة ٤٠٣ (١) ٠

وكان أبو محمد عبد الله بن أبى المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن ذنين لا يقل شهرة بطليطلة عن أبيه ، كان خيرا فاضلا زاهدا علبدا مجتهدا دنيا ورعا عالما عاملا ، قيل انه مجاب الدعوة ، رحل اليه بطليطلة الناس من مختلف البلدان وكانوا يتبركون بلقائه ويقرآون عليه كتب الزهد التى كانت جل بضاعته وشىء من كتب الحديث ، توفى سنة ٢٤٤ هـ فازدحم الناس لجنازته فما رئى على جنازة بطليطلة ازدحاما مثل ازدحام الناس عليه (٣) .

وكان الناس يقصدون أبا القاسم خلف بن محمد الأنصارى السراج الزاهد بقرطبة يتبركون بدعائه ولقائه ويسمعون منه بعض كتب الزهد ، توفى سنة .٠٠٠ هـ (٢) ٠

وكان حسين بن محمد بن حيون الصدفى المعروف بابن سكرة امام محدث زاهد كثير الرواية ، لم يكن بشرق الأندلس فى وقته أحد مثله فى تقييد الحديث وضِبطه والعلو فى روايته سمع منه الكثيرون ، توفى سنة ١٤ه هـ (٤) .

لقد كانت حركة الزهاد فى المجتمع الأندلسى متعددة الجوانب ، وكانت حركتهم إيجابية تتصل بحركة المجتمع وتتفاعل معها فهى حركة نشيطة مثمرة أفادت أهل الأندلس واستمالتهم وجعلتهم يقسحون صدورهم للزهد والزهاد مما كان له أثره ليس فى ظهور نزعة الزهد فى الأندلس فحسب بل وذبوعها أيضا هناك .

<sup>(</sup>١) آبن بشكوال: المصدر السابق ، ج.١ ص ٣١٣٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جد ١ ص ٢٦٤ ،

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) الضبى: المصدر السابق ، ص ١٦٩ .

مما تقدم يتضج لنا آن عوامل ظهور نعرة الزهد فى بلاد الأندلس شبيهة بالعوامل التى أدت الى ظهور تلك النزعة فى بلاد المغرب لتبين بشكل أو بآخر ب وجها من أوبجه الوحدة التاريخية للعدوتين الأندلسية والمغربية خلال تاريخهما الاسلامى ولتؤكد على أن هذه الوحدة ب أو على الأقل التقارب ب لم تكن فى الجانب السياسى وحدة وانما كانت أيضا فى الجوانب الحضارية والثقافية وليس آدل على ارتباطهما الثقافى حينذاك من وجدتهما المذهبية المتمثلة فى غلبة المذهب المالكى على أهلهما من ناحية ، ومن ناحية أخرى انتشار الزهد والزهاد فى العدوتين ، غير أنه من الملاحظ وجود بعض الفوارق البسيطة فى موقف أهل الأندلس من الزهاد عن موقف أهل الأندلس من علينا ابرازها ،

فلعلنا لا نجانب الصواب اذا قلنا ان أهل الأندلس كانوا لا يرتقون في تقديرهم لزهادهم الى مستوى تقدير أهل المغرب لزهادهم ، فقد كان أهل المغرب أميل الى تبجيل زهادهم الى حد التقديس واضفاء صفات الولاية عليهم ونسب الكرامات اليهم وجعلوا القول بالكرامات احيانا شرطا للانتساب الى مذهب المدنيين ، قال أبو عبد الله محمد بن الفتح المرجى المتوفى سنة ١٣٧٤هـ « من أنكر الكرامات فليس من أهل المدينة ٠٠ وما أدركت أحدا أقتدى به فى دينى بالمشرق ولا بالمغرب الا وهو يقول بالكرامات ويتزين يذكرها فى كل الأوقات » (١) ٠

والمتصفح لتراجم الزهاد فى كتب التراجم المغربية \_ كطبقات أبى العرب ورياض النفوس للمالكي ومعالم الايمان للدباغ وغيرها \_ يتبين له بوضوح أن المغاربة كانوا لا يتشككون فى ولاية الكثير من زهادهم ولا كرامات العديد من أوليائهم وانما \_ على العكس من ذلك \_ يؤكدونها ويجزمون بها ، فعلى سبيل المثال تظهر نبرة الجزم فى عبارة المالكي ويجزمون له براهين وكرامات » التي ينسب فيها الكرامات الى عمرون الأسود الحامي المتعبد بحصن الحامة () وتظهر أيضا فى قول الدباغ عن دمنة القيروان «كان بهذه الدمنة خمسة عشر رجلا كلهم مستجاب الدعوة منهم ابراهيم بن المضاء له كرامات واجابات وكان يستسقى به الغيث » () وتتكرر عند أبى العرب عبارة « لا يشك فى أنه مستجاب » مثلما قال عن

<sup>(</sup>١) المالكي : رياض النفوس ، ج ٢ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جـ ٢ ص ٣٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) معالم الايمان ، ج ٢ ص ١٧٤ .

أبى زياد رباح بن زياد اللحمى (١) والبهلول بن راشد (٢) • ولم تتوقفه الكرامات التى أضفاها أهل المغرب على زهادهم عند حد اجابة الدعوة أو أن يستسقى بهم الغيث ، وافعا نسبوا اليهم ما هو أكبر من ذلك بكثير كمشى بعضهم فوق الماء (٢) أو التحدث مع الخضر (٤) أو تحويل أحدهم الماء الى لبن ثم اعادته ماء مرة أخرى (٥) • وغير ذلك من خوارق تعج بها كتب التراجم المغربية •

لكن تقدير أهل الأندلس لزهادهم لم يرق الى هذا المستوى ، فمع أنهم كانوا يبجلون زهادهم ويتبركون ببعضهم فانه من النادر أن نجدهم ينسبون اليهم شيئا من الكرامات أو الاتيان ببعض الخوارق ، يظهر ذلك جليا فى تراجم الزهاد الأندلسيين التى اشتملت عليها كتب التراجم الأندلسية فأقصى ما أثبتته هذه التراجم لبعض الزهاد الأندلسيين أنهم كانوا مستجابو الدعوة بل أن ذلك لم يجزم به الا للقلة منهم ، فلا نجد ابن الفوضى على سبيل المثال \_ يتعدى قوله فى أغلب الأحيان عبارة « كان يقال انه مجاب الدعوة » (١) ولم يذهب ابن حيان الى أبعد من ذلك كثيرا ، من ذلك ، قوله عن معاذ بن عثمان الشعبائي « كانوا يعدونه مجاب الدعوة » (١) ، وقد ردد ابن بشكوال أيضا عبارة « يقال انه كان مجاب الدعوة » (١) وقد يصعد بها فى بعض الأحيان الى مستوى الترجيح مثل الدعوة » (١) وقد يصعد بها فى بعض الأحيان الى مستوى الترجيح مثل مؤله « يشار اليه بالصلاح واجابة الدعوة » (١) لكنه لم يتعد ذلك بأى حال من الأحوال ،

وهكذا لم ينسب أحد من أهل الأندلس الى الزهاد الأندلسيين ـ حتى القرن الخامس الهجرى ـ شيئا من الخوارق أو الكرامات

<sup>(</sup>۱) طبقات علماء افريقية ص ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ٢٢٦ ٠

<sup>(</sup>٣) المالكي: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٦١ ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جا ص ٣٠٥ ٠

<sup>(</sup>٥) تاريخ علماء الاندلس ج ١ ص ١٩٣ ، ج ١ ص ٣٠٠ ، ج ٢ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٦) المقتبس ، نشر مكى ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر، جا ص ٢٢١٠

<sup>(</sup>٨) الصلة ، ج ١ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر ، جر ١ ص ١٥٦ ، ص ١٧٦ .

ولم تسجل كتاب التراجم الأندلسية شيئا من هذا القبيل الا فى النادر ، ولعل من الاشارات النادرة التى وردت عن الكرامات فى تراجم بعض الزهاد الأندلسيين ما ورد عند ابن بشكوال عن ابراهيم بن محمد ابن شنظير الأموى الطليطلى أنه «كان يسمع كتب الزهد والكرامات »(۱) فسماع حكاوى الكرامات ـ وليس ادعاء الاتيان بها ـ هو أقصى ما نسبه ابن بشكوال لزاهد شهير بارز كابن شنظير ، وعلى هذا النحو كانت نظرة أهل الأندلس الى زهادهم ولا بد أن لذلك أسبابه ،

أغلب الظن أن سبب التفاوت بين نظرة كل من المغاربة والأندلسيين الى زهادهم لم يكن سببا مذهبيا ولا صلة له بالمذهب المالكي الذي كان سائدا بين أهل المغرب وأهل الأندلس على السواء كما أنه كان غالبا على أغلبية الزهاد هنا وهناك فلا مناص اذن من البحث عن سبب آخر ولعله بكون سببا سياسيا!

فبينما كان الزهاد المالكية فى بلاد المغرب على خلاف لا يكاد أن ينقطع مع حكام افريقية من الأغالبة ثم العبيديين ، منحازين فى ذلك الى جانب عامة أهل المغرب ضد الحكام حاصة العبيديين حولم يبالوا فى سبيل نصرة العامة بصنوف الأذى التى تلحق بهم من قبل هؤلاء الحكام بل قاوموهم بشدة جعلت أهل المغرب يجلون زهادهم ويرفعون بعضهم الى درجة الشهداء والقديسين ويضفون عليهم صفات الولاية وينسبون اليهم الخوارق والكرامات تعويضا نفسيا عن الاحباطات التى تصيب المغاربة من جراء ايذاء الحكام لهم من ناحية وتجديدا أو احياء لأمل هؤلاء المغاربة وطموحاتهم الدائمة فى الخلاص من هؤلاء الحكام ، هذا الخلاص الذى وطموحاتهم الدائمة فى الخلاص من هؤلاء الواقعية فلا أقل من يأملوا فى وينهونهم عن المناربة عن تحقيقه من الناحية الواقعية فلا أقل من يأملوا فى وينهونهم عن المنكر والبغى ، فهؤلاء الزهاد عند المغاربة بمثابة الأبطال وينهونهم عن المنكر والبغى ، فهؤلاء الزهاد عند المغاربة بمثابة الأبطال القوميين ويجب أن يتحلوا بصفات فوق العادية تمكنهم من التصدى للحكام فقام محبيهم حرا ومريديهم ان صح التعبير حراضفاء صفة الولاية اليهم ونسبوا اليهم الكرامات والاتيان بالخوارق .

<sup>(</sup>١) الصلة ، ج ١ ص ١١ .

أما الزهاد الأندلسيين فلم يتوفر لهم مثل هذا المناخ السياسي فقد كان حكام الأندلس \_ فيما خلا الحكم الربضي \_ على وفاق طويل مع فقهاء المالكية خاصة الزهاد منهم ، ولم يشهد الأندلس مثل هذه المعارضة الصاخبة للحكام من جانب المالكية على النحو الذي شهدته يلاد المغرب ولم يتحمل زهاد الأندلس مثيلا للأذى الذي تحمله زهاد المغرب في سبيل حماية العامة والدفاع عنهم ضد ظلم الحكام وجورهم ، ولم يستشهد أحدهم في سبيل ذلك شهادة ترقى به الى مصاف الشهداء والقديسين ومن ثم لم يتسن لأحد منهم أن يبلغ في نفوس أهل الأندلس تلك المكانة التي وصل اليها كبار الزهاد المغاربة في نفوس أهل المغرب .

وعلى الرغم من ذلك فقد كان أهل الأندلس يبجلون زهادهم ويتبركون بهم لكنهم توققوا فى ذلك عند حد التجيل دون أن يصلوا به الى مستوى الولاية أو التقديس ، وليس معنى ذلك أن الزهد كان فى الأندلس أقل انتشارا عنه فى بلاد المغرب ولكنه يعنى أن الزهد فى الأندلس كان أكثر اعتدالا وأقل صخبا عنه فى بلاد المغرب وقد نجد تفسيرا لذلك فى الاختلافات النسبية السياسية والحضارية للعدوة الأندلسية عن العدوة للغربية ، اذ أن الوحدة التاريخية بين العدوتين فى العصر الاسلامى لا تنفى وجود بعض القوارق النسبية البسيطة فى هذا الأمر أو ذاك .

### تصاعد ترعة الزهد في الأندلس

وفد الى الأندلس فى وقت مبكر من تاريخه الاسلامى نفر من الزهاد المسارقة \_ على نحو ما أشرنا آنفا \_ كان من أوائلهم النعمان بن عبد الله ابن النعمان الحضرمى الذى كان صالحا زاهد دخل الأندلس مجاهدا فى فتوجه الأولى وجاء من الأندلس الى سليمان بن عبد الملك بخبر فتح تم هناك لكنه طلب من الدنمليفة أن يعيده الى الأندلس فعاد اليه وظل مجاهدا حتى استشهد فى أقصى الثغور هناك () من تاريخ لا نعرفه على وجه التحقيق لكننا تمهم أنه كان فى أوائل القرن الثانى الهجرى و

وأغلب الظن أن النعمان بن عبد الله الحضرمى لم يكن زاهد الأندلس الأوحد في وقته وانما عاصره زهاد آخرون لم تمدنا المصادر التي وصلت

<sup>(</sup>۱) الحميرى: المصدر السابق ص ٣٥٨ ، الضبى: المصدر السابق ص ٤٧٨ ،

الينا بأسمائهم لكن ذلك لا ينفى وجودهم لكن وجود النعمان بن عبد الله المحضرمي ومعاصريه لا يعدو كونه مجرد ارهاصة بظهور نزعة الزهد في الأندلس اذ أن البداية الحقيقية لتلك النزعة لم تكن قبل أواخر القرن الثانى الهجرى في الفترة التي ينتمى اليها فرقد بن عبد الله الجرشي أول زاهد من أصل أندلسي تصل الينا ترجمته : كان من أهل سرقطة زاهدا عابدا عالما يقال انه مجاب الدعوة وكانت له رحلة ، استنزله عبد الرحس ابن معاوية الداخل من سرقسطه بعد استيلائه عليها بالى قرطبة فأقام بها السنوات السبع الأواخر من امارة عبد الرحس الداخل حتى وفاة الداخل سنة ١٧٧ هـ ، فلما تولى هشام الرنا امارة الأندلس بعد آبيه عبد الرحمن عاد فرقد بن عبد الله الى مدينته سرقسطة وظل بها الى آن توفى في امارة هشام (١) أي قبل صفر سنة ١٨٠ هـ تاريخ وفاة الرنا .

ويبدو أن الزهد أخذ في الانتشار بين أهل الإندلس وقتذاك اذ أخذت تراجم الزهاد من أهل الأندلس تترى وتنوالي في تزايد تدريجي فكان منهم زياد شبطون المتوفى سنة ٢٠٤٠ وكان فقيها زاهدا يعد أول من أدخل فقه مالك الأندلس ، آراد هشام الرضا أن يوليه على القضاء فخرج شيطون هاربا بنفسه ، غلب الزهد على ظاهرة وباطنه (٢) كما كان منهم عيسى ابن دينار الفافقي كان اماما في الفقه يعده البعض أفقه من يحيى بن يحيى الليثي وكان زاهدا على درجة عالية من الزهد والعبادة والورع يقال أنه مجاب الدعوة (٢) وقد عاصر شيطون وعيسى بن دينار عدد من الزهاد منهم عد على الزهاد منهم ألك المارة الحكم مر عليه المارة الحكم بن هشام (١٨٠٠ - ٢٠٠ هـ) اذ روى عنه أن الحكم مر عليه وهو يبنى سقف له فسلم عليه الحكم وأشار اليه بالخيزران فرد أبو العجنس عليه السلام وأشار بالأطرله ، وكان أبو العجنس يسكن غدير بنى تعلبة (١) ومنهم عباس بن رفاعة المذحجي من أهل ريه ، كان فقيها زاهدا نبذ الدنيا

<sup>(</sup>١) ابن الفرضي: المصدر السابق جـ ١ س ٣٥٣ .

<sup>(</sup>۲) ألحميرى : المصدر السابق س ۲۱۸ ، الضبى : المصدر السابق ص ۲۹۶ ، والبن الفرضى : المصدر السابق ، ج ۱ ص ۱۰۵ ، السابق ص ۲۹۶ ، والبن المصدر السابق ص ۲۳۱ ، والحميرى : المصدر السابق ص ۲۰۶ ، وابن الفرضى : المصدر السابق ص ۲۰۶ ، وابن الفرضى : المصدر السابق ص ۲۰۶ ، وابن ضعید : المصدر السابق ص ۲۰۶ ، وابن فرحون : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۶ .

<sup>(</sup>٤) ابن الغرضي : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٣٠٨ .

بالثغر الأقصى (١) وأبو عبد الله محمد بن عبد الله من أهل قرطبة ، رحل وقرأ القرآن على عثمان بن سعيد المصرى المعروف بورش وبعد عودته الى الأندلس استأد به الحكم بن هشام لبنيه ، وكان أبو عبد الله عالما بالقراءات زاهدا (٢) .

هكذا كانت بداية نزعة الزهد فى الأندلس فى أواخر القرن الثانى الهجرى ومطلع القرن الثالث ، ثم تزايدت أعداد الزهاد فى القرن الثالث لتدل على سعة انتشار الزهد فى بلاد الأندلس وكان من متقدمى زهاد هذا القرن من أخذ عن عيسى بن دينار منهم ابنه محمد بن عيسى بن دينار الذى كان فقيها زاهدا خرج من الأندلس منفيا مع أهل الربض وحضر معهم فتح كريت (٢) وعبد الملك بن الحسن بن زريق المعروف بزونان ، كان فقيها ورعا وزاهدا فاضلا ، تولى قضاء طليطلة وتوفى بها سنة ٢٣٢ هـ(١) وغيره ، وكان منقطع القرين فى الفضل والزهد والعلم وكان يقال انه مجاب الدعوة توفى فى الأربعين من عمره سنة ٢٣٨ هـ (١) .

وكان من الزهاد المتقدمين فى القرن الثالث الهجرى أبو عثمان سعيد ابن حسان مولى الحكم بن هشام ، منأهل قرطبة ، رحل الى المشرق سنة ١٧٧ه فروى عن عبد الله بن تأفع وعبد الله بن عبد الحكم وأشهب بن عبد العزير وكان زاهدا فاضلا فقيها مشاورا مع يحيى بن يحيى وقاسم بن هلال وعبد الملك بن حبيب ، توفى بعد يحيى بن يحيى بعامين سنة ٢٣٦ هـ فى امارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم () .

وكان من زهاد القرن الثالث الهجرى فى الأندلس القاضى يحيى بن معمر الالهانى الذي كان ورعا فاضلا زاهدا (٢) والقاضى مسرور بن محمد بن بشير ،

<sup>(</sup>١) نفس الصدر ، جا ١ ص ٢٩٧ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) القرى: المصدر االسابق ، ج ٢ ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن فرحون : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن حيان: المصدر السابق ، جد ٢ ص ٢٢٠ . وابن الفرضي: المصدر السابق ، جد ٢ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٦) أبن أألفرضي : المصدر السابق ، جد أ ص ١٦ .

<sup>(</sup>٧) أبن حيان : المصدر السابق ، ص ١٩٠٠ . (م ١٠ ــ الزهاد والمتصوفة)

كان زاهدا متواضعا ولاه الأمير عبد الرحمن الأوسط قضاء الجماعة بقرطبة (') •

وكان منهم عبد الجبار بن الفتح بن منتصر البلوى الفقيه الزاهد من أهل فحص البلوط توفى سنة ٢٥٨ هـ (٢) وأبو خالد مالك بن على بن قطن الزاهد ، من أهل قرطبة ، توفى سنة ٢٦٨ هـ (٢) وابراهيم الزاهد الخياط كان له سماع من سحنون بن سعيد ، توفى سنة ٢٧٠ هـ (١) وأبو زكريا يحى بن قاسم بن هالال ، من أهل قرطبة يعرف بصاحب الشجرة ، اذ قيل انه كانت فى بيته شجرة تسجد لسجوده ، كان عابدا مجتهدا توفى سنة ٢٧٢ هـ (٥) وابراهيم بن محمد بن باز المعروف بابن القزاز كان فقيها عالما زاهدا ورعا فاضلا من أهل قرطبة لكنه توفى بطليطلة سنة ٤٧٢ هـ (١) ه.

وكان منهم بقى بن مخلد ، مؤسس مدرسة الحديث فى الأندلس ، كان من الزهاد الصالحين وقيل انه مجاب الدعوة ، توفى سنة 777 هـ (7) وتوفى قريبا من هذا الوقت أبو محمد لب بن عبد الله من أهل سرقطة كان محدثا وزاهدا فاضلا (4).

وكان منهم أبو الخضر حامد بن أخطل بن أبى العريض التغلبى لبيرى جليل ثقة وكانت له رحلة ، مذكور بالفضل والزهد والورع توفى فى سنة ٢٨٠ هـ (٩) ومحمد بن عبد الله بن الدفاع الزاهد من أهل قرطبة ،

<sup>(</sup>١) نفس المصدرابن حيان السابق ؛ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>۲) الحميرى: المصدر السابق ص ٦٥) ، وابن الفرنى: المسدر السابق ، ج ١ ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>۳) الحميرى : المصدر السابق ص ٥٥٢ ، وابن الفرضى : المسدر السابق ج ٢ ص ١ .

<sup>(</sup>٤) أبن الغرضى: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) نفس: المسدر ، ج ٢ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر ، ج ا ص ۱۰ وابن فرحون : المصدر السابق ج ا ص ۲۲۰ ٠

<sup>(</sup>۷) ابن الغرضى : المصدر السابق جدا ص ۹۱ ، والحميرى : المصدر السابق ص ۲۷۶ .

<sup>(</sup>A) ابن الفرضى: المصدر السابق جرا ص ٣٧٥ ، والحميرى: المعدر السابق ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>١) الحميري: المصدر السابق ص ١٩٧٠.

كانت له رحلة وتوفى سنة ٢٨١ هـ (١) • وأبو سعيد مطرف بن عبد الرحمن، كان فاضلا زاهدا توفى سنة ٢٨٢ هـ (٣) وعبد الواحد بن محمد بن دينار من أهل قرطبة ، حفيد عيسى بن دينار فقيه الأندلس المشهور ، كانت له وحلة وبلغ مبلغ أكابر أهله فى العلم ، كان خيرا ناســكا ، توفى ســنة 7A7 a. (T) •

على هذا النحو أخذت نزعة الزهد تتفشى فى بلاد الأندلس وتزايدت **اعداد الزهاد الذين انتشروا في مواطن كثيرة من الأندلس: في قرطبة** الشسلية وطيلطلة وسرقسطة وليبرة وغيرها به

لكن نزعة الزهد ستشهد تصاعدا هاما في الأندلس على يد واحد من كبار الزهاد في الأندلس هو محمد بن وضاح بن بزيغ القرطبي وتلاميذه الله ين تلقوا عنه العلم والزهد معا ، فقد كان محمد بن وضاح بن بزيغ القرطبي اماما في الحديث والزهد رحل في طلب العلم والزهد رحلتين أهتم في أولاهما سنة ٢١٨ هـ خاصة بالزهد ولقاء العباد ولما عاد الى الأندلس ووى سير العباد وصبر على الأسماع محتسبا في نشر علمه وزهده فسمع الناس منه كثيرا وانتشر عنه بالأندلس علم جم وانتفع أهل الأندلس به كثيراً حتى كان \_ على حد قول ابن فرحون \_ معلم أهل الأندلس العلم والزهد ، كانت وفاته في المحرم سنة ٧٨٧ هـ ودفن في مُقبرة أم سلمة (١) •

يظهر أثر ابن وضاح فى نشر الزاهد جليا فى كثرة تلاميذه الذين تلقوا عنه وسمعوا منه حتى أن عبارة « سمع من ابن وضاح » ستصبح عبارة معتادة تطالعنا في في تراجم كثير من الزهاد الذين أدركوا محمد بن وضاح ، كان منهم \_ على سبيل المثال \_ أبو عثمان سعدون بن اسماعيل مولى جذام ، سمع من ابن وضاح ، كان عالما بالفرائض واللغة والشعر ، وكان زاهداً ورعا متنقلا لم ينكح ولا تسرى ولا اشتغل بشيء من الدنيا ،

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضى : المصدر السابق ، جـ ۲ ص ۱۲ . (۲) الحميرى : المصدر السابق ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الفرضى: المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٨٩ ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المسدر جـ ٢ ص ١٥ . والحميرى : المصدر السابق ص ۹۳۰

الضبى : المصدر السابق ص ١٣٣ ، وابن فرحون : المصدر السابق ، ج ۲ ص ۱۷۹ .

توفى سنة ٥٩٥ هـ (١) • ومحمد بن عبد الجبار بن محمد ، من أهل قرطبة ، سمع من ابن وضاح ، رحل حاجا وكان الغالب عليه الحمل والرواية مع الزهد والعبادة وكان عالما بالقراءات ، توفى سنة ٢٩٦ هـ (٢) وأبو يوسفه سليمان بن هارون الرعيني من أهل طليطلة ، سمع من ابن وضاح وغيره ، كان زاهدا عابدا توفى سنة ٢٩٧ هـ (٢) ويحي بن زكريا الثقفي المعروف بابن الشامة ، من أهل قرطبة ، سمع من ابن وضاح كثيرا ومن غيره ، وصل للحج سنة ٩٩٠ هـ ، كان عابدا صواما توفى سنة ٨٩٨ هـ (١) • ويحي بن سهل بن صالح المعروف بابن الرفا من آهل قرطبة ، كان زاهدا فاضلا سمع من ابن وضاح ، كان زاهدا فاضلا سمع من ابن وضاح ، كان الغالب عليه الزهد ، توفى سنة ٢٠٠٠ هـ (٠) • مسمع من ابن وضاح ، كان الغالب عليه الزهد ، توفى سنة ٢٠٠٠ هـ (١) •

وقد أكمل تلاميذ ابن وضاح جهود استاذهم لنشر الزهد فى الأندلس اذ أنهم لم يكتفوا بالتلقى عنه وانما علموا الناس وحدثوهم ونشروا فيهم ما تلقوه عن ابن وضاح ، فعلى سبيل المثال كان أبو القاسم أصبغ ابن مالك بن موسى ــ آصله من قبره وسكن قرطبة ــ قد صحب ابن وضاح نحو أربعين سنة وسمع منه كثيرا وكان عابدا زاهدا يجتمع اليه أهلل الزهد والفضل فيسمعون منه حتى توفى بناحية بيشتر سنة ٢٠٠٤ هـ (١) وكان أبو عثمان سعيد بن عثمان الأعناقي عالما زاهدا سمع من ابن وضاح وصحبه سمع منه الناس وحدث عنه علماء الأندلس ، توفى بفريش سنة ٥٠٠ هـ (١) وكان ابن الزراد محمد بن أحمد بن عبد الملك بن سلام من أهل قرطبة ، روى عن محمد بن وضاح كثيرا وصحبة ، رحل حاجا وسمع يسيرا فى رحلته ، كان الزهد وأمر المحتسبة وأخبار العباد أغلب عليه من العلم وكان كثير الحكاية عن ابن وضاح حافظا الأخباره ، حدث عليه من العلم وكان كثير الحكاية عن ابن وضاح حافظا الأخباره ، حدث

<sup>(</sup>١) البن الفرضى: المصدر السابق ، ج ١ ص ١٨٣٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جد ٢ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جد ١ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ١ ص ١٨٥ ٠

<sup>(</sup>٥) نفس : المصدر ج ٢ ص ١٨٧٠

<sup>(</sup>١٦) نفس المصدر ، جـ ٢ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>V) الفس المصدر ، جد ا ص ٧٩ .

۱ نفس المصدر ، جا ص ۱۱۶ ...

وسمع الناس عنه كثيرا ، توفى سنة ٣٠٥ هـ (٥) .

لكن ابن وضاح وتلاميذه لم يكونوا وحدهم على ساحة الزهد في الأندلس بل وجد آيضا زهاد آخرون شاركوا في اثراء النزعة الزهدية وبثها في نواحي الأندلس كان منهم \_ على سبيل المثال \_ أبو العطاف بعلى بن عبد الله الأموى ، من مواليهم ، كان من أهل سرقسطة فقيها زاهدا فاضلاً له رحلة وسماع كثير توفى سنة ٢٨٨ هـ (٢) ونعم الخلف بن أبى الخصيب من أهل تطيلة ، كان زاهدا عابدا محاربا كثير الرباط والغزو ، توفى شهيدا سنة ٢٩٨ (٢) وأبو الفرج الزاهد من أهل استجه ، قيل انه كَانَ مستجاب الدعوة ، تُوفِّى بعد الثلثمائة (٤) وعبد الله بن محمد بن عبد الله ابن بدرون من أهل الجزيرة سمع بقرطبة سنة ٢٤٤ ثم رحل سنة ٢٥٠ فلقى أصحاب ابن وهب بمصر ولقى بالقيروان محمد بن سحنون ، كان بليغا بصيرا باللُّمة والاعراب من أهل الزهد والورع ، توفى سسنة ٣٠١ هـ (") . وأحمد بن محمد المعروف بابن الحراز من أهل قرطبة ، كان من أهل الزهد والفضل ، توفى سنة ٣٠٣ هـ (١) وأبو محمد قاسم أبن ثابت بن حزم العوفى من أهل سرقسطة ، كانت له رحلة مع أبيه سمع فيها من أحمد بن شعيب النسائي بمصر ومن ابن الجارود بمكة وعني بجمع الحديث واللغة وأدخل هو وأبوه علما كثيرًا الى الأندلس وكانا أولُّ من آدخل ألى الأندلس كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي • كان قاسم عالما فقيها نحويا شاعرا وزاهدا خسيرا ورعا ناسكا امتنع عن تولىٰ القضاء بسرقسطة وتوفى سنة ٣٠٢ هـ (٢) •

ولقد تضافرت جهود تلاميذ ابن وضاح مع جهود غيرهم من زهاد الإندلس لتنشر نزعة الزهد في الأندلس حتى فشت في الأندلس في القرن

<sup>(</sup>١) ابن الفرضي المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، جـ ٢ ص ٢١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جـ ٢ ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، جراص ١٥١.

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ ،

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، جد ١ ص ٣٠٠٠

<sup>(</sup>V) اابن فرحون: المصدر السالمق ، جد ۲ ص ۱٤٧٠ وابن الفرضي: المصدر السابق ، جد ١ ص ٣٦٠٠

الرابع الهجرى الذى عج بالزهاد حتى ليبدو آكثر القرون امتلاء بالزهاد في الإندلس على النحو الذي يتضح لنا من كثرة تراجسهم في هذا القرن .

كان من زهاد القرن الرابع الهجرى فى الأندلس ــ فضلا عن ذكر ناهم انفا ــ أبو عثمان عفان بن محمد من أهل وشقه ، كان زاهدا عابدا كثير التلاوة للقرآن صائما أكثر دهره ، كان صاحب الصلاة بوشقة ثم تولى أحكام الشرطة بها حتى توفى سنة ٢٠٠٧ هـ (١) ومحمد بن عبد الله بن محمد ابن قاسم من أهل قرطبة سمع من بقى بن مخلد ، كان منسوبا الى الزهد موصوفا بالفضل ، توفى سنة ٣١٢ هـ (٢) • وأحمد بن محمد بن الرومى ، من أهل قرطبة ، سمع من ابن وضاح ، كانت له رحلة لقى فيها ابراهيم من أهل قرطبة ، سمع من ابن وضاح ، كانت به رحلة لقى فيها ابراهيم فيما يبدو ــ بعد سنة ٣١٢ هـ (٢) • وأحمد بن شاب بن عيسى الأموى من أهل قرطبة كان مؤدب كتاب سمع من غير واحد وكان زاهدا فاضلا من أهل قرطبة كان مؤدب كتاب سمع من غير واحد وكان زاهدا فاضلا وشهر به كان موسوما بالفضل والزهد ، توفى سنة وشقة ، عنى بالعلم وشهر به كان موسوما بالفضل والزهد ، توفى سنة وشقة ، عنى بالعلم وشهر به كان موسوما بالفضل والزهد ، توفى سنة

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن فطيس الفافقى الالبيرى الزاهد . سمع بالأندلس من كثيرين منهم محمد بن وضاح ورحل الى المشرق سنة ٢٥٧ هـ وتردد هناك فسمع بمصر من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيره وسمع بمكة من جماعة منهم أحمد بن يحى الكوفى المعروف بالصوفى ، وسمع بطرابلس وافريقية ، توفى عن تسعين سنة فى سنة بيام ٣١٩ هـ (١) .

وكان منهم أبو عبد الحميد اسحاق بن عبد الرحمن ، من أهل سرقسطة ه كانت له رحلة وكان فاضلا عابدا وقيل انه مجاب الدعوة ولاه محمد بن لب صاحب سرقسطة على الصلاة فكان يخطب بهم ويصلى حتى توفى قريبا

<sup>(</sup>١) أبن الفرنى: المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>١٤) أنفس المصدر ، ج ١ ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) نفس الصدر ، ج ٢ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ، جه ۲ ص ٤٠ والقرى : المصدر السابق ، جه ۲ ص ۲۷۲ .

من سنة ٣٢٠ هـ (١) • وأبو عبد الله محمد بن زكرياء بن محمد بن جعفر اللخمى من أهل قرطبة ، سمع من ابن وضاح وغيره من شيوخ الأندلس ، كانت له رحلة سمع فيها بمكة وبعداد كان ضابطا ثقة وزاهدا ورعا صاحب ليل وعباده وكانت فيه مع ذلك دعابة غزا مع عبد الرحمن الناصر غزاه وخمشة ، وتوفى سنة ٣٢٢ هـ (٢) •

وكان منهم أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجباب من أهـل قرطبـة سـمع مـن ابن وضـاح وغـيره ، كانت له رحـلة سمع فيها كثيرا بمكة وصنعاء وغيرهما ثم عاد الى الأندلس فكان امام وقته غير مدافع فى الفقه والحديث والعبادة ، ضابطا ورعا منقبضا متقشفا ، توفى سنة ٣٢٢هـ (٢) .

وكان منهم شيبان بن سليمان المؤدب الزاهد ، كان له زهد باين وورع سادق ، من أهل قرطبة ، سمع من محمد بن وضاح وغيره  $\binom{1}{2}$  +

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحى الزهرى المعروف بالاشييلى الزاهد ، من أهل قرطبة ، كان معلم كتاب روى عن ابن وضاح وغيره وكان يجتمع اليه أهل الحسبة والمعلمون ويقرأون عليه ، كان طويل الصلاة مسمتا وقورا ، توفى سنة ٣٠٥ هـ (°) وأبو عمر سيد أبيه بن العاص المرادى الزاهد ، من أهل اشبيلية ، كان الغالب عليه علم القرآن وعبارة الرؤيا وكان أحد العباد المشتلين منقطع القرين فى وقته وقبل انه مجاب الدعوة ، توفى سنة ٣٢٥ هـ (٢) ٠

وكان منهم أحمد بن زياد اللخمى أبو القاسم ، من أهل قرطبة ، سمع من ابن وضاح وكان مختصا به وبابراهيم بن محمد بن باز ، حدث كثيرا وكان زاهدا فاضلا توفى سنة ٣٢٦ هـ (٢) وأبو عبد الله محمد بن مهلهل

<sup>(</sup>١) أبن الفرضى: المصدر السابق ، جـ ١ ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس: المصدر، جدا ص ٣١٠.

وابن فرحون: المصدر السابق ، ج ١ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٤) الفرضي : المصدر السابق ، جا ١ ص ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جا ٢ ص ) } .

۱۹۳ ص ۱۹۳ ، بناس المصدر ، ج ۱ ص ۱۹۳ .

<sup>(</sup>V) نفس الصدر ، جـ ١ ص ٣٣ .

ابن مسور الزاهد من أهل قرطبة ، كان منقطعا الى الله عز وجل مقبلا على الاهد والعبادة مجتهدا فى ذلك حتى وفاته سنة ٣٢٨ هـ (١) • وأبو عبد الله محمد بن أصبغ بن لبيب من أهل استجه سمع بالأندلس ، كانت له رحلة الى المشرق سمع فيها بمكة الى الأندلس فلزم الزهد والعبادة وكان متفننا فى العلوم بصيرا بالغرض والحساب والنحو والغريب وكان شاعرا يتكلم فى مذاهب العلم الباطنى توفى سنة ٣٢٨ هـ (٢) •

وكان منهم آبو محمد وسيم بن سعدون من أهل طليطله ، سمع بقرطبة من محمد بن وضاح وغيره ورحل مع أحمد بن خالد فسيم بمكة ومصر ، كان موصوفا بالزهد والعبادة ، وكان فقيه طليطلة فى وقته (٢) ، وأبو الأصبغ اسماعيل بن عمر الزاهد من أهل قرطبة ، سمع من محمد بن وضاح وغيره ، كان مشاورا فى الأحكام ، توفى سنة سمع من محمد بن وضاح وغيره ، كان مشاورا فى الأحكام ، توفى سنة أهل قرطبة ، روى عن أبيه وكان مشاورا فى الأحكم ، كان موصوفا بالزهد والفضل توفى سنة ٣٣٣ هـ (٥) ، وأبو عبد الله محمد بن دليق من أهل والفضل توفى سنة ٣٣٣ هـ (٥) ، وأبو عبد الله محمد بن دليق من أهل القرآن وتفسيره ، ورث عن أبيه مالا عظيما فتخلى عنه وفرقه ، خرج التر آن وتفسيره ، ورث عن أبيه مالا عظيما فتخلى عنه وفرقه ، خرج الى الحج وانصرف فلزم السياحة والتبتل نحو عشرين سنة ثم نكح آخرا وبجلس للناس يفتيهم ويحدثهم ، توفى سنة ٣٥٠ هـ (١) .

وكان منهم أبو سعيد عثمان بن سعيد بن كليب من أهل البيرة ، كان حافظا للرأى وولى الصلاة بحاضرة البيرة ، كان موصوفا بالزهد ،

<sup>(</sup>١) أبن الغرضي المصدر السابق ، ج ١ ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢). نفس المصدر ، نفس المسفحة .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، نفس الصفحة .

توفى سنة ٣٤٠ هـ (١) أبو عبد الله محمد عبد الله بن عبد البر المعروف بالكشكيتاني ، من أهل قرطبة ، سمع بالأندلس ثم رحل وسمع بالمشرق كانت له فى الأندلس وجاهة عند الخاصة والعامة بالعلم والزهد وسمع منه الناس كثيرا ، رحل ثانية فى آخر عمره فحج وتوفى باطرابلس الشام سنة ٣٤١ هـ (٢) وأبو عمر أحمد بن يحيى بن زكريا للمسروف بابن الشامه كان أبوه من الزهاد المعدودين وكان هو نفسه زاهدا منقطعا وناسكا متبتلا ، توفى سنة ٣٤٣ هـ (٢) وأبو بكر محمد بن سعدون التميمى الجزيرى المتعبد ، حج غير مرة ورابط ببلاد المغرب وصحب الفقراء وطاف بالشام وغزا وجاهد وحرض على الجهاد وساح بجبل المقطم وتوفى سنة ٤٤٣ هـ (٤) وأبو وهب عبد الرحمن العباسى الزاهد ، قيل الزهد والورع وقيل انه مجاب الدعوة ، توفى بقرطبة سنة ٤٤٣ هـ (٥) .

وكان منهم أبو عبد الله أحمد بن بقى بن مخلد ، من أهل قرطبة ، سمع من أبيه ، تولى قضاء قرطبة ، كان زاهد فاضلا توفى سنة ٣٤٤ هـ (١) وأبو غالب تمام بن غالب من أهل البيرة ، كان زاهدا فاضلا سمع من محمد بن فطيس وغيره ، حدث وسمع عنه ، توفى سنة ٣٤٧ هـ (٢) •

وكان منهم أبو محمد عبد الله بن مغيث الأنصارى من آشراف قرطبة ، روى عن جماعة منهم محمد بن أحمد بن أحمد الا شييلى الزاهد ، كان من أهل المعرفة والنباهة والذكاء والفهم ، أديبا بارعا وشاعرا وكاتبا بليغا مع الدين والفضل والنسك والعبادة والتواضع وزهد فى الدنيا فى آخر عمره وله كتاب التوابين من تأليفه توفى سنة ٣٥٢ هـ (٨) . وأبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم الأزدى يعسرف

<sup>(</sup>۱) ابن حيان : المصدر السابق ص ١٩٢ ، وابن الفرضى : المصدر السابق ، جر ا ص ٣٠٥ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن القرضي: المصدر السابق جـ ٢ ص ٠٦٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جرا ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٤) المقرى: اللصدر السابق ، ج ٢ ص ٣٣٩٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد: المصدر السابق ، ج ١ ص ٥٨ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن الفرضي : المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ، جرا ص ٢٩٨٠

<sup>(</sup>٨) ابن بشكوال: ألمصدر أألسابق، جا ص ٢٤٢٠

بابن المشاط ، من أهل قرطبة ، كان زاهدا ورعا ولى الصلاة بقرطبة ، توفى سنة ٣٥٢ هـ (١) • وأبو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم بن مسرة التجيى، أصله من طليطلة وسكن قرطبة ، سمع بطليطلة من وسيم بن سعدون وغيره وسمع بقرطبة من جماعة ، كان حافظا للفقه على مذهب مالك متقدما فيه وكان مشاورا فى الأحكام ، حدث وسمع منه جماعة من الناس ، كان وقورا مهيبا خيرا فاضلا ورعا من أهل الزهد والتقشف والبعد عن السلطان لا تأخذه فى الله لومة لائم وكان الحسكم المستنصر مغطما له ، توفى بظليطلة سنة ٣٥٢ هـ (٢) •

وكان منهم أبو بكر أحمد بن محمد خلف بن أبى حجيرة ، من أهل قرطبة سمع من أحمد بن خالد وغيره ، كانت له رحله سمع فيها ، كان زاهدا متبتلا وفقيها عالما ، توفى سنة ٣٥٦ هـ (٢) ، وأبو مروان عبد الملك ابن هذيل من أهل قرطبة ، يعرف بالخلقي الأنه كان يلبس خلق الثياب ، سمع من أحمد بن خالد وغيره ورحل فسمع بمصر وبمكة وبالقيروان وانصرف الى الأندلس فالتزم العزلة والانقباض والزهد ، توفى سنة ٣٥٩ هـ (٤) ،

وكان منهم أبو المطرف عبد الرحمن بن عيمى بن مدراج ، من أهل طليطلة سمع بطليطلة وبقرطبة ورحل فسمع بمصر وبمكة ، كان ورعا فاضلا زاهدا وكا زيرحل اليه فى الحديث وكتب عنه الناس كثيرا تونى بطليطلة سنة ٣٦٣ هـ (°) وأبو عبد الله محمد بن وضاح من أهل شذونة ، كان يكتب المصاحف صالحا زاهدا ، توفى سنة ٣٦٣ (′) وأبو عبد الله محمد بن سعيد بن محمد الخضرى ، من أهل قرطبة ، كان زاهدا فاضلا محمد بن سعيد بن محمد الخضرى ، من أهل قرطبة ، كان زاهدا فاضلا حدث وكتب الناس عنه ، توفى سنة ٤٣٨ هـ (٧) ، وأب والوليد هاشم ابن عبد الأعلى يعرف بابن العليظ ، من أهل قرطبة ، وكان أديبا شاعرا ، المناس عالم ، توفى سنة ٣٨٣ هـ (٨) ،

<sup>(</sup>١) ابن الفرضى: المصدر السابق ، ج ١ ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) إبن فرحون : المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) أبن الغرضي: المصدر السابق ، ج ١ ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جد ١ ص ٢٧٤ ،

<sup>(</sup>٥) نقس الصدر ، ج ١ ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٧٢ .

وكان منهم أبو يحيى عمروس بن اسماعيل العبدرى ، كان ورعا زاهدا عابدا ، نظير صاحبه أبى بكر يحيى بن مجاهد اللبيرى ، توفى أبو يحيى عمروس بقرطبة سنة ٣٦٦ ودفن بمقبرة متعة (١) ونظيره أبو بكر يحيى بن مجاهد بن عوائه اللبيرى الزاهد ، من أهل قرطبة ، كان منقطع القرين فى العبادة بعيد الاسم فى الزهد ، توفى فى نفس العام الذى توفى فيه صاحبه سنة ٣٦٦ هـ ودفن بمقبرة الربض وصلى عليه محمد بن اسحاق ابن السليم قاضى الجماعة الزاهد (٢) .

وكان منهم أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشي المعيطي كان حافظا للفقه على مذهب مالك ولى الشوري ابن ثلاثين سنة وكان ورعا زاهدا متبتلا توفى سنة ٣٦٧ هـ (٢) وقاضي الجماعة أبو بكر محسد ابن اسحاق بن منذر بن السليم ، كان مع علمه من أهل الزهد والتقشف والبر ، بلغ به التقشف وطلب الحلال أنه كان يصيد السمك بنهر قرطبة في أخذ من ثمنه ما يقتات به ويتصدق بفضله ، تولى قضاء الجماعة بقرطبة سنة ٣٥٧ هـ وتوفى سنة ٣٦٧ هـ (١) وأبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن يحيى الكلابي ، من أهل البيرة بعرف بابن الغريقي ، كان زاهدا فاضلا توفى سنة ٣٦٩ هـ (١) ٠

وأحمد بن عبد السلام بن زياد اللخمى من أهل ريه ، كان عالما فاضلا ذا عفاف وزهد وولى الصلاة بموضعه توفى بعد سنة ، ٣٧٠ هـ (١) وأبو نصر فتح بن أصبغ من أهل طليطلة يعرف بابن تأكله ، كان عالما زكيا متفننا عابدا مشهور الفضل قيل انه مجاب الدعوة توفى سنة ٢٧١ (١) وأبو محمد عبد الله بن محمد بن نصر الزاهد ، من أهل قرطبة ، كان زاهدا ورعا فاضلا يميل الى الحديث والآثار مشاركا في الرآى ، توفى سنة ٢٧١ هـ (١) ٠

<sup>(</sup>١) المراكشي : الذيل والتكملة ص ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٢) البن الفرضي: المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) نَفْسَ المُصَدِّر ، جه ٢ ص ٧٨ .

وابن فرحون : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) أبن فرحون : المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن الفرضى: المصدر االسابق ، ج ١ ص ٣١٤ ٠

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، جد ١ ص ٥٢ ٠

<sup>·</sup> ٣٤٨ ص ١٠٩٠ م م ٢٤٨ م

۲۳٦ م ۲۳۲ ٠

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن أبى دليم ، من أهل قرطبة ، كان من صغره زاهدا ، كان كثير الصلاة والقيام عابدا متهجدا ورعا عفيفا فقيها عالما ، توفى سنة ٣٧٧ هـ (١) ، وابو عمر أحمد ابن محمد بن أحمد من أهل اشبيلية يعرف بابن الخراز ، سمع من جماعة وكان زاهدا فاضلا قيل انه لم يكن باشبيلية بعد سيد أبيه الزاهد مثل أبى عمر بن الخراز ، توفى سنة ٣٧٢ هـ (٢) .

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن التراس ، من أعل البيرة ، روى عن محمد فطبس وغيره ، كان زاهدا فاضلا متبتلا توفى سنة ٣٧٣ هـ (٣) • وأبو يحي ادريس بن عبد الله بن ادريس ، من أهل قرطبة ، كان حافظا للمسائل فقيها وولى أحكام الشرطة • وكان ورعا منقشفا زاهدا متواضعا لم تغيره الدنيا ،

وكان منهم أبو اسحاق خلصه بن موسى بن عبران الراى الزاهد أصله من ريه وسكن قرطبة ، كان زاهدا فاضلا مشهورا بالفضل بعيد الاسم فى الخير ، توفى سنة ٣٧٦ هـ وصلى عليه القاضى محمد بن يبقى بن زرب واحتفل الناس لجنازته (٤) ، وأبو بكر عبد الرحمن عامر بن عبد الرحمن ابن معاوية من أهل قرطبة ، كان منسوبا الى الزهد ، توفى سنة ٣٧٦ هـ (٥) ،

وكان منهم ذوالة بن زيد العكى من أهل ريه ، كان فاضلا زاهدا انتقل الى مدينة مالقه (١) وغانم بن منتيل من أهل قريش كان موصوفا بالزهد والعلم معتنيا بالرأى (٧)وأبو عمرو آحمد بن قزلمان المؤدب من أهل قرطبه كان حافظا للفقه على مذهب مالك ، يؤدب بالقرآن ، وكان من العباد المتبتلين ، توفى سنة ٧٧٧ هـ ودفن في مقبرة الرضافة (٨) .

<sup>(</sup>١) ابن الفرضى المصدر السابق ، ج ٢ ص ٨٣ .

وإبن فرحون : المصدر السابق ، ج ٢٠٢ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) أبن االفرضى: المصدر السابق ، جر أ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المدر ، ج ٢ ص ٨٥٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ١ ص ١٤١ ،

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جد ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، جد ١ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>۷) نفس المصدر ، جـ ۱ ص ۷٤٧ .

<sup>(</sup>A) نفس المصدر ، جا ١ ص ٥٣ .

وأبو الحكم مخارق المعافرى الاسكافى من أهل قرطبة كان من العباد المجتهدين المتهجدين بالقرآن قيل انه مجاب الدعوة ، خرج مجاهدا فى غزوة قلنبرية الأخيرة فاستشهد فيها سنة ٧٧٧ هـ (١) • وأبو أيوب سليمان بن أيوب بلكاش القوطى من أهل قرطبة سمع من جماعة منهم محمد بن أحمد الشبلى الزاهد ، كان من أهسل العلم والنظر بصيرا بالاختلاف حافظا للمذاهب مائلا الى الحجة والدليل ، حدث وسمع الناس منه كثيرا وكان زاهدا متواضعا كثير البكاء ، توفى سنة ٧٧٧ هـ ودفن بمقبرة مومرة (٢) وأحمد بن خلف بن فرتون المديوني فى الزاهد الرواية من أهل مدينة الفرج ، سمع الناس منه كثيرا وكان خيرا فاضلا زاهدا أبن عبد القاهر بن خير العبسى ، من أهل اشبيلية ، كان من أهل الخير والفضل والتعاون والانقباض له فى الزهد تأليف سماه الاستبصار ، والفضل والتعاون والانقباض له فى الزهد تأليف سماه الاستبصار ،

وكان منهم أبو آيوب عتاب بن هارون بن عتاب بن بشر الفقية الزاهد من أهل شذونه ، كان حافظا للرأى على مذهب مالك حسن النظر يقال انه مجاب الدعوة ، توفى سنة ٣٨١ هـ (°) ، وأبو محمد عبد الله بن أحمد ابن زكريا المعروف بابن الشامة ، من أهل قرطبه ، كان موصوفا بالفضل والزهد ، توفى سنة ٣٨١ هـ ودفن فى مقبرة أم مسلمة (١) ، وحيان الزاهد ، من أهل قرطبة ، كان رجلا صالحا زاهدا ورعا خاشعا متبتلا من أصحاب أبى بكر يحى بن مجاهد الزاهد وكان ممن نفسع الله به المسلمين ، توفى سنة ٣٨١ هـ ودفن فى مقبرة فريش فى جمع عظيم (٧) ،

وكان منهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم بن خلف الثغرى القلعى من أهل قلعة أيوب ، سمم بالأندلس وكانت له رحلة سمع فيها بالبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر وانصرف الى الأندلس

<sup>(</sup>١) ابن الفرضي المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر ، ج ١ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن بشكوال: المصدر السايق ، ج ١ ص ٦ ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، جا ص٧٠

<sup>(</sup>٥) ابن الفرضى: المصدر السابق ، حير ١ ص ٣٠٠٠

<sup>(</sup>١) نفس الصدر ، ج ١ ص ٢٤٣ ٠

<sup>(</sup>٧) ابن بشكوال: المصدر السابق ، جا ص ١٥٢ .

فلزم العبادة والجهاد واستقضاه المستنصر بالله بسوضعه ثم استعفاه فأعفاه كان فقيها فاضلا دينا ورعا صليبا فى الحق لا يخاف فى الله لومة لائم ، آحد أعلام الزهاد وكانوا يشبهونه بسفيان الثورى ، توفى سنة ٣٨٣هـ (١)٠

وكان منهم أبو عبد الله مروان بن عبد الملك بن الفراء ، من أهل قرطبة ، رحل حاجا وسمع بمصر ، كان زاهدا فاضلا وعابدا مجتهدا ، توفى سنة ٣٨٣هـ (٢) •

وكان منهم أبو القاسم سهل بن ابراهيم بن سهل بن نوح بن خمار ، نسبة فى البربر ، مولى لبنى أميه من أهل استجه وكان يعرف بابن العطار كان فاضلا زاهدا عالما عاملا ، لزم الانقباض والعبادة الى أن توفى وسمع منه الناس قديما وحديثا وطال عمره حتى ساوى فيه الصغار الكبار ، توفى سنة ٣٨٧هـ (٢) .٠

وكان منهم أبو الفرج عبدوس بن محمد بن عبدوس من أهل طليطلة له رحلتين سمع فيهما بمكة ومصر والشام ، كان يتجول بين طليطلة وطلبيرة وكان زاهدا فاضلا ورعا متقللا سمع منه الناس كثبرا وتوفى يطليطلة سنة ٣٩٠ هـ (٤) م، وأبو عبد الله محمد بن يزيد من أهل بطليوس ، كان رجلا صالحا فاضلا متقللا ، كان يسرد الصوم ولم تكن له امرأة قط ، توفى سنة ٣٩٠ هـ (٥) ٠

وكان منهم أبو محمد مسلمة بن محمد بن مسلمة بن بترى الأيادى من أهل قرطبة ، كان زاهدا فاضلا متبتلا مجتهدا ورعا كثير الجهاد وتغلب عليه العبادة ، توفى سنة ٣٩١ هـ ودفن فى مقبرة الربض وشهد جنازته خلق عظيم (١) • وأبو عبد الله محمد بن يحى بن يوسف الضنى المتزهد

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضى: المصدر السابق ، جا ص ٢٤٤ ، الضبى: المصدر السابق ، ص ٣٣٤ ، وابن فرحون : المصدر السابق ، جا ١ ص ٥٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الفرضى: المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جـ ١ ص ١٩١ . :

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جا آص ٣٤٠ ٠

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جد ٢ ص ١٠٣ ٠

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ج ٢ ص ١٣٠ ،

يعرف بابن الملاح من أهل قرطبة م حدث عنه الصاحبان وغيرهما توفى سنة ٣٩١ هـ (١) . •

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار البلوى المؤدب من أهل قرطبة ، كان شيخا صالحا زاهدا توفى سنة ٣٩٢هـ (٢) وأبو عبد الله محمد بن سعدون من ساكنى حصن موره يعمل باجه يعرف بابن الزنونى ، كان راجلا صالحا فاضلا زاهدا ورعا ، توفى بحاضرة بطليوس سنة ٣٩٣هـ (٢) •

وكان منهم أبو جعفر أحمد بن خلوف المسيلي يعرف بالخياط كان فقيها عالما بالمسائل حافظا للرأى على مذهب مالك ، ورعا زاهدا فاضلا ، سكن الثغر أعواما كثيرة مجاهدا وكان منسوبا الى البأس ، شهر في الثغر وعلا ذكره فيه ، قدم قرطبة فتوفى بها سنة ٣٩٣ هـ ودفن بمقبرة الربض (٤) وخلف بن القاسم بن سهل الدباغ كان حافظا فهما ، حدث بأشياء في الزهد ، توفى سنة ٣٩٣ هـ (٥) •

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن موسى بن مهص الغسانى من أهل البيرة من قرية تسمى قرخشبيط له رحله وبعد عودته أقام فى تطيله للرباط الى أن توفى ، كان فقيها عالما زاهدا ورعا يصوم الدهر تنقل فى سكناه يبن تطيله وبلغى ، استشهد فى معترك الماشه قرب بلغى سنة ٣٩٣هـ (١) .

وكان منهم أبو القاسم أصبغ بن على بن حكيم من أهل قرطبة كان زاهدا فاضلا مجتهدا وله خط من العلم  $\alpha$  سمع بالأندلس ورحل حاجا وجاور بمكة وسمع بها ثم قدم الأندلس فلم يزل مجاهدا حتى توفى بتطيلة حين خرج فى غزاة الصامعة سنة  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$ 

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد القيسى المعروف بابن الخلاص ، من أهل بجانه له رحله سمع فيها بمصر والشام ومكة ، وكان زاهدا فاضلا متقبضا حافظا للحديث وسمع منه غير واحد ، توفى

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٧٩٠

<sup>(</sup>٢) ابن الفرضى: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ١٠٤٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ۲ ، صص ١٠٤ - ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ١ ص ٦٣ ٠

<sup>(</sup>٥) القرى: المصادر السابق ، جـ ٢ ص ٣١١٠

<sup>(</sup>٦) ابن الفرضى: المصدر السابق ، جا ١ ص ١٧٦ -

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ، ج ١ ص ٨٢ ٠

سنة ٣٩٤ هـ (١) وأبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن محمد الانصارى ، من أهل ريه ، له رحلة سمع فيها بمصر وبالقلزم وانصرف الى الأندلس فلزم الانقباض والزهد وولى الصلاة بموضعه الى أن توفى سنة ٣٩٤هـ (٢).

وكان منهم أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التميمى التاهرتى البزار ، قدم قرطبة صغيرا فى الثامنة من عمره مع أبيه وسكنها ، كان شيخا صالحا زاهدا منقبضا توفى سنة ٣٩٥ هـ (٣) ٠

وكان منهم أبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيرى ، من أهل قرطبة وأصلة من حيان ، كان صالحا زاهدا منقبضا ثقة فيما رواه وسمع الناس منه كثيرا ، توفى سنة ٣٩٦ هـ (٤) .

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن محمد بن عبد الله الكلبى ، سكن اشبيلية ، كان صالحا زاهدا واسع الرواية كثير العناية بالعلم وبمعانى الزهد ، روى عنه الناس باشبيلية وشهر بالخير ، توفى سنة ٣٩٧ هـ (°) .

واذا كان الزهد قد تزايد فى الأندلس بفضل محمد بن وضاح بن بزيغ وتلاميذه فعيج القرن الثالث الهجرى بالكثير من الزهاد الذين كان للعديد منهم فى الزهد شأوا بعيدا ، فقد شهد الزهد فى نهاية القرن الثالث الهجرى تصاعدا آخر على يد أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين الالبيرى الزاهد ، كان فقيها مقدما وزاهدا عابدا متبتلا متقشفا ، أمة فى الخير ، وكان أجل أهل وقته قدرا فى العلم والرواية وحفظ الرأى ، دائم البكاء والصلاة ، واعظا مذكرا بالله ، فاشى الصدقة ، له تواليف متداولة فى الوعظ والزهد وأخبار الصالحين ، وله أشعار كثيرة فى الزهد وله فى الزهد أيضا والزهد وكتاب أنس المريدين فى الزهد أيضا

<sup>(</sup>١) ابن الفرضي المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٠٧٠

<sup>·</sup> ١٠٨ ص ٢ - ٢ ص ١٠٨ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن بشكوال: المصدر السابق ، جا ص ٨٤.

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر ، جه ١ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٥) نفس للصدر ، جا ١ ص ٢١٤ ،

وكتاب المواعظ المنظومة في الزهد ، توفي سنة ١٩٩٩ هـ (١) .

ولعل أثر ابن أبى زمنين فى نشر الزهد بالأندلس لا يقل عن أثر ابن وضاح في ذلك بل لعله كان أبعد أثرا بتوظيفه الشعر لخدمة النزعة الزهدية آذً لا ينخفي مالموسيقية الشعر وغريب معانية من تأثير في النفوس وخاصة نفوس أهل الأندلس الذين كانوا يتذوقون الشعر ويرددونه فكانّ لمنظومات ابن أبى زمنين في الشمر الزهدى قبولا وتأثيرا في نفوس أهل الأندلس ، واذا كان بعض زهاد الأندلس قد نظموا أشعارا في الزهد قبل ابن أبي زمنين فانه كان أعلى من سابقية ومعاصريه كعبا في هذا المجال وأبعد صيتا وتأثيرا حتى ليمكننا اعتباره أول من أرسى قواعد الاتجاء الزهدي في الشعر الأندلسي (٢) • وقد فتح ابن أبي زمنين الطريق أمام شعراء الزهد اللاحقين لينظموا فى الزهد أشعارا كثيرة رائعة حفظها الناس وتناقلوها وكان لها فى نفوسهم أبلغ تأنير ، ونعرف بعضا من هؤلاء الشمراء الزهاد منهم ــ على سبيل المثال ــ أبو أيوب سليمان بن محمد بن بطال البطليوسي الملقب بالعين جودي الأنه كان يكش ترديد عبارة « ياعين جودي » في أشعاره ، وقد انتقل أبو أيوب العين جودي الى البيرة بلدة ابن أبي زمنين وسكنها معاصرا له وتوفى بعده بعام واحد فى سنة ٠٠٠ هـ (٣) ٠ ومنهم أبو عمران موسى بن أصبغ المرادي الذي كان زاهدا شاعرا سُكُن صقلية ، كان طويل النفس في الشعر وله قصائد طوال في الزهد منها ما هو مصنف على حروف المعجم لكل حرف عشرون بيتا من الشعر (٤)

<sup>(</sup>۱) الحميرى: المصدر السابق ، ص ٥٧ ، وابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٨٤ ، وابن فرحون : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٣٢ .

سمن اشعار ابن أبي زمنين في الزهد قوله :

لا تطمئن الى الدنيسنا وزخرفهسا وان توشحت من اثوابها الحسسنا

ابن الاحبــة والجــيران ما فعلــوا ابن الـلين همـو كانوا لنـا ســكنا

سيقاهم الدهر كأسيا غير صافية فصيرتهم لاطبياق الشرى رهنيا

<sup>(</sup>٢) احسان عباس : تاريخ الآدب الاندلسي ( عصر الطيوالف والمرابطين ) ص ١٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ١ ص ١٩٧٠

<sup>(</sup>٤) الضبي: المصدر السابق ، ص٥٥٥ ٠

<sup>(</sup>م ١١ ــ الزهاد والمتصوفة )

ومنهم أبو محمد عبد ألله بن هارون الأصبحي من أهل لارده ، كان شاعرا متصاونا من أهلم العلم (١) +

وقد توالى بعدهم عدد من الزهاد الشعراء مثل ابن الريوالي الذي نظم أشعارا كثيرة في الزهد وأحمد الاقليشي الذي كانت له في الزهد معشرات شعرية كتبها الناس عنه ، وأبو الحسن على بن اسماعيل الفهرى الطليطلى الذى سكن رابطة يناها فى شقبانية بنواحى أشونة عرفت برابطة الطليطلي ونظم أشعارا رائعة في معاني الزهد حتى شبه في الأندلس بأبي العتاهية ، وأبي اسحاق ابراهيم بن مسعود التجيبي الغرناطي بعرف بالأليبري لسكناه البيره بعد أن أخرج عن غرناطة ، كان أبو اسحاق ابراهيم يروى أشعار ابن أبى زمنين ومؤلَّفاته وكان هو نفسه شاعرا زاهدا نظم أشعارا يحرض فيها أهل غرناطة على اليهود خاصة ابن النغريلة المتسلط على دولة بني زيري فأبعد عن غرناطة • وأبو محمد عبد الله العسال الشاعر الزاهد الطليطلى المشهور الذي بكى فى أشعاره سقوط طليطلة فى أيدى نصارى الأسبان (٢) •

والى جانب الشعراء الزهاد كان يوجد زهاد آخرون مثل قاسم ابن حامد الأموى من أهل ريه بكنى أبو محمد ، كان مدار الفتيا فى بلدهُ وكان زاهدا فاضلاً ناسكا ورعا مع الفقر والاقلال توفى قبل الفتنة ، قبل سنة ٤٠٠ هـ (٢) وأبو حبيب أحمد بن حبيب كان من صالحي الأمة وعبادها وزهادها ، نبذ التجارة لشيء اطلع عليه من شريك كان له فتبرأ عن جميع ما في يديه ودخل الأندلس فقيرآ مجاهدا فسكن الثغر واشتهر 

هكذا وصل الزهد في الأندلس الى ذروته في نهاية القرن الرابع الهجرى الذى يستحق أن يدعى قرن الزهاد فى الأندلس وقد استمر الزهد كنزعة قائمة على الساحة الروحية الأندلسية فئ القرن الخامس الهجرى الا أننا نلاحظ تناقص أعداد الزهاد في هذا القرن عن القرن الرابع الهجري على الرغم من تردى الأحوال السياسية وسوئها عن ذى قبل ممثلة فى الفتنة

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ١ ص ٧٤) .

<sup>(</sup>٢) أحسان عباس: المرجع السابق ، ص ص ١٣٢ - ١٣٣٠

<sup>(</sup>٣) ابن الفرضى: المصدر السابق ، جد ١ ص ٣٦٠ . (٤) القيرواني: الموذج الزمان ، ص ١٤١ .

الكبرى السماة بالفتنة البربرية التى افتنحت القرن الخامس الهجرى وممثلة أيضا فى انقسام الأندلس الى ممالك صغيرة أو دويلات تسمى ممالك الطوائف لم تهدأ نار المنازعات بينها يوما مفسحة المجال أمام نصارى الأسبان للاستيلاء على أراضى الأندلس جزء وراء آخر مما يشكل عوامل دافعة نحو الزهد والأعراض عن الدنيا ، لكن أعداد الزهاد تناقصت ولم يكن تناقصها لنزعة مادية فشت فى بلاد الأندلس بقدر ما يرجع هذا المتناقض الى نزعة أخرى روحية هى التصوف التى كانت قد انتشرت وقاسمت نزعة الزهد فى أعداد هؤلاء المعرضين عن زخرف الدنيا وعرضها فأصبح المتصوفة يقفون على الساحة الروحية جنبا الى جنب مع الزهاد و

كان من زهاد مطلع القرن الخامس الهجرى فى الأندلس أبو جعفر أحمد بن محمد بن ميمون من أهل طليطلة صاحب أبى استحاق بن شنطير ونظيره فى الجبع والاكثار والملازمة معا ، سمع بالأندلس من خلق كثير ورحل الى المشرق سنة ٣٨٠ هـ مع صاحبه أبى اسحاق فسمعا بمكة وبالمدينة وبوادى القرى وبمدين وبالقلزم ومصر وبالطرابلس والقيروان ثم انصرف الى طليطلة فاستوطنها ورحل الناس اليه بها والتزم الرباط فى حصن الفهمين ، كان من أهل العلم والفهم راوية للحديث حافظا لرأى مالك وأصحابه وكانت له أخلاق كريمة وآداب حسنه بحسن ما يحاوله قولا وعملا محمودا محبوبا مع الفضل والزهد الفائت والورع وكان يأخذ بنفسه مأخذ الأبدال مقبلا على طريق الاخرة منفردا بلا آهل ولا ولد ، كانت كتبه وكتب صاحبه ابن شنطير أصح كتب بطليطلة ، توفى فى شعبان منة ٢٠٠٤ ه ودفن بحومة باب شاقره بربض طليطلة ، (۱) ،

وأبو محمد خلف بن على السبتى الزاهد قدم الأندلس وكان زاهدا متبتلا سائحا فى الأرض راوية للعلم ، سكن مسجد متعة ، وكان الصلحاء والزهاد يقصدونه هنالك وسمع منه جماعة من علماء قرطبة وغيرها ، توفى فى صدر الفتنة البربرية سنة ٠٠٠ هـ (٢) ، وأبو عبد الله محمد بن ابراهيم أبن اسماعيل الخشنى يعرف بابن المسكيالي من أهل طليطلة ، سمع بقرطبة وبطليطلة ، له رحلة الى المشرق ، حج وسمع بمصر والاسكندرية والقيروان ، كان حافظا للمسائل والرأى عينا من أعيان طليطلة ، وكان له ورع وزهد

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ١ ص ٢١ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ، جد ١ ص ١٧٧ .

وتواضع متقللا من الدنيا عاملا بالعلم ثقة لا تأخذه فى الله لومة لائم فى صرعه الحق بالحق ، توفى سنة ٤٠٠ هـ (١) وأبو الربيع سليمان بن ابراهيم ابن هلال القيسى من أهل طليطلة ، كان صالحا زاهدا عالما بأمور دينه تاليا للقرآن مشاركا فى التفسير والحديث ورعا فرق جميع ماله وانقطع لله عز وجل ولزم الثغر ، توفى بحصن عرماج (٢) +

ومن أعلام الزهاد فى الأندلس أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن حسين ابن شنظير الأموى من أهل طليطلة ، كان زاهدا فاضلا ناسكا صواما قواما ورعا كثير التلاوة للقرآن ويغلب عليه علم الحديث واشتهر بطلبه وجمعه ، كان سنيا منافرا لأهل البدع والأهواء لا يسلم على أحد منهم ، ما رؤى فى وقته أزهد منه فى الدنيا ولا أوفر منه مجلسا وكان لا يذكر فى مجلسه شىء من أمور الدنيا الا العلم ، كانت له ولصاحبه أبى جعفر ابن ميمون حلقه فى المسجد الجامع يقرأ عليهما فيها كتب الزهد والرقائق والكرامات ورحل الناس اليهما ولما توفى صاحبه أبو جعفر أحمد بن محمد ابن ميمون انهرد هو بالمجلس ، توفى ودفن بربض طليطلة سنة ٤٠٢ هـ (٢) ،

وكان من زهاد القرن الخامس الهجرى فى الأندلس آبو محمد عبد الله ابن سلام الصنهاجى من أهل قرطبة ، كان رجلا صالحا وتوفى سنة ٤٠٢هـ(١) وأبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن ذنين ، من أهل طليطلة اشتهر بالعلم والعمل والفضل والتقشف والورع وكانت تقرأ عليه كتب الزهد والرقائق وكان يعظ الناس بها ويذكرهم ، وكان الناس يرحلون البه لسعة روايته وفضله توفى سنة ٤٠٣هـ (٥).

وكان منهم أبو بكر محمد بن أحمد بن خليل بن فرج الهاشمى ، من أهل قرطبة ، كان رجلا صالحا فاضلا من أهل الاجتهاد فى العبادات مائلا الى التقشف والزهد ، حسن المذهب متبعا للسن (١) م وأبو بكر محمد التجيبي الحصار ، من أهل قرطبة ، كان من العلماء الفضلاء الزهاد ،

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: المصدر السابق ، جـ ٢ ٨٦] .

<sup>(</sup>٢) نَفْسُ الْصدر ، ج ١ ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر ، جد ١ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جد ١ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جد ١ ص ٣١٣ ،

<sup>(</sup>٦) القرى: المصدر السابق ، ج ٢ ص ١١٤ .

خرج من الأندلس لأمور جرت له مع فقهائها ومحدثيها وأقام بسبته بالعدوة المغربية ثم عاد الى الأندلس مستخفياً فورد قرطبة مستترا فعفا عنه المنصور ابن أبي عامر ولزم قرطبة ممسكا لسانه بقية حتى توفى سنة ٤٠٦ هـ (١) ٠

وكان منهم أبو المطرف عبد الرحمن بن آحمد المعافري قاضي الجماعة بقرطبة وأصله من باجه ، استقضاه الخليفة هشام المؤيد بالله بن الحكم المستنصر فكان محمود السيرة جميل الطريقة وكان يلح في الاستعفاء الى أن أعفاه السلطان فانصرف عن العمل محبوبا من الناس شاكرا لله على الاستعفاء وتصدق لذلك بمدى من قمح ودخل بيته فعاود طريقته من الزهد والانقباض حتى توفى سنة ٤٠٧ هـ (٣) ٠

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن عبد الله الكتاني الزاهد ، من أهل قرطبة كان فاضلا صالحا زاهدا ، علم القرآن بمسجد النخيل فى قرطبة توفى سنة ٢٠٠٤ أو ٢٠٠٤ هـ (٣) ، وأبو عثمان سعيد بن رشيق الزاهد من اهل قرطبة سمع بالأندلس وكانت له رحلة ، كانت له رواية كثيرة لكنه اعتزل الناس وأقبل على العبادة لا يحدث الا من قصد اليه منفردا ، توفى سنة ١٠٤ هـ ودفن بمقبرة الربض (٤) ، وأبو القاسم أحمد بن عسر ابن عبد الله بن منظور الحضرمي يعرف بابن عصفور كان خطيبا بجامع اشبيلية وكان فاضلا صالحا عاقلا زاهدا فى الدنيا من أهل العلم والأدب والفهم له أشعار فى رثاء قرطبة ، أراد أهل اشبيلية أن يولوه أحكامهم فعزم على الخروج عن بلدهم حتى سكتوا عنه ، توفى سنة ١٠٤ هـ (٥) ،

وكان منهم بو المطرف عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن القنازعى، من أهل قرطبة ، كان قد سمع بالأندلس من جماعة ثم رحل الى الشرق منة ٣٦٧ه فسمع بالقيروان وبمصر وبمكة وعاد الى الأندلس سنة ٣٧١ه بعلى كثير وأقيل على الزهد والانقباض واقراء القرآن وتعليمه ونشر العلم ، كان فقيها زاهدا ورعا متقشفا متقللا من الدنيا كثير الصوم والصلاة والتهجد حسن الاخلاق جميل اللقاء وقيل انه مجاب الدعوة ، ندبه على

<sup>(</sup>۱) ابن فرحون: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٢٣٤٠

<sup>(</sup>٢) أبن بشكوال: المصدر السابق ، ج ١ ص ٢١٤٠

<sup>(</sup>٣) أبن بشكوال: المصدر السابق ، جا ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جدا ص ٢١٥٠

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جا ص ٢١٠

ابن حمود الحسنى لما تولى الخلافة فى قرطبة الى الشورى فلم يقبل • وتوفى القنازعي سنة ٤١٣ هـ ودفن بمقبرة ابن عباس على مقربة من يحى ابن يحيى وشهد جنازته حفل عظيم (١) •

وكان منهم أبو عمر أحمد بن عيسى الالبيرى من أفراد الزهاد فى وقته ، كانت له مقطوعات وأبيات كثيرة فى الزهد والعظات ، كان حيا يخاطب بعض اخواته فى سنة ٢١٦ هـ (٢) ٠

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن الفخار ، من أهل قرطبة ، روى بالأندلس عن جماعة ورحل الى المشرق فحج وسكن مدينة النبى صلى الله عليه وسلم وأفتى بها ، كان من أهل العلم والذكاء والحفظ والفهم عارفا بمذاهب الأئمة وأقوال العلماء ، وكان ناسكا متقشفا عظيم القدر عند السلطان والعامة وقيل انه مجاب الدعوة توقى سنة ١٩٤ هـ وكان الحفل فى جنازته عظيما وقيل ان طيورا تشبه الخطاف حلقت فوق نعشه لم تفارقه حتى وورى ودفن بمدينة بلنسية (٢) ،

وكان منهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان يعرف بابن الحاج ، من أهل قرطبة ، كان حافظا لكتاب الله مجودا له مع حلاوة صوته ، وكان اذا أحيا فى الجامع لا يتمالك كل من سمعه من البكاء كان زاهدا يقول شعرا حسنا وكان له تأليف فى الزهد كبير ، خرج فى رحلة للحج سنة ١٩٤ فلحقته المنية بالقيروان (٤) .

وكان منهم أبو الوليد هشام بن محمد بن سليمان بن اسحاق بن هلاله القيسى السائح الزاهد من أهل طليطلة روى عن عدد من الزهاد مثل عبدوس بن محمد وابن ذنين وابن أبى زمنين ، كان زاهدا فاضلا متنسكا متبتلا منقطعا عن الدنيا صواما قواما يصوم رمضان فى الفهمين ويصنع فى عيد الفطر طعاما كثيرا لأهل الحصن ولمن حضره من المرابطين وكان

<sup>(</sup>٢) ابن بسام: اللَّخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، قسم ١ مجلد ٢ ص ٨٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٥ ، والمقرى : المصدر السابق ، ج ٢ ص ١٠٥ ، والمقرى : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٦٣ . (٤) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ١ ص ٢٦٣ .

يرابط بنفسه في الثغور ويلبس الخشن من الثياب ، توفي سنة ٢٠٠ هـ ١٠٠.

وكان منهم أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن خزرج : من أهل اشبيلية روى عن غير واحد منهم أبى أيوب سليمان بن ابراهيم الزاهد الفاقتى . كان من أهل العلم والعمل والزهد فى الدنيا ، مشاركا فى عدة علوم ، توفى سنة ٢١٤ هـ (٣) ٠

وكان منهم أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عشان بن حعيد ابن ذبين الصدفى ، من أهل طليطلة ، سمح ببلدة وبمدينة الفرج وبقرنبة نه رحل الى المشرق مع أبيه سنة ١٣٨١ هـ فحج وسمع بمكة وبمصر وبأنقيروان ثم انصرف الى الأندلس فسكن طليطلة وروى بها ورحل الناس اليه من البلدان ، كان خيرا فاضلا زاهدا عابدا مجتهدا دينا ورعا متواضع خيا عالما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا تأخذه فى الله لومة لائم وكان مبيب عالما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا تأخذه فى الله لومة لائم وكان مبيب محبوبا من جميع الناس لم يختلف اثنان فى فضله ويتبرك الناس بلقائه ، كانت جل بضاعته قراءة كتب الزهد وروايتها وشىء من كتب العدبت . توفى سنة ٢٢٤ هـ (٢) ،

وكان منهم أبو بكر أحمد بن اسماعيل بن سعيد القيسى يعرف بالسبتى ، أصله من اشيبلية وسكن سبته فنسب اليها ، كانت له حنة سمع فيها م وكان من أهل الزهد والانقباض والعناية بالعلم ، وفي بسبته سنة ٢٩٤ هـ (٤) .

وكان منهم الامام الزاهد أبو عمر الحصار ، كان شديد الورع كثير الانقباض عظيم الصبر ، توفى سنة ٤٢٩ هـ (°) وأبو الوليد يونس ابن عبد الله بن محمد بن مغيت قاضى الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة والخطبة بجامعها يعرف بابن الصفار ، وكان من أهل العلم بالحديث فقيها عالما بالعربية قائلا للشعر النفيس فى معانى الزهد وما شابهه بليغا فى خطبة كثير الخشوع فيها ميتمالك من سمعه عن البكاء وكان خيرا فاضار زاهدا

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٦٤٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جد ١ ص ١٠٢٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جد ١ ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، جدا ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جـ ٢ ص ٢٠٤٠

فى الدنيا راضيا منها باليسير ، من تواليفه كتاب فضائل المنقطعين الى الله عز وجل وكتاب التسلى عن الدنيا بتأميل خير الآخرة وكتاب فضائل المتهجدين وكتاب الابتهاج بمحبة الله عز وجل وكتاب المستصرخين بالله تعالى عند نزول البلاء وغير ذلك من تواليفه فى معانى الزهد وضروبه ، توفى سنة ٢٩٩ هـ ودفن بمقبرة ابن عباس وشهده خلق عظيم (١) .

وكان منهم أبو محمد حماد بن عمار بن هاشم الزاهد من آهل قرطبة ، رجلا صالحا زاهدا ورعا يتبرأ الناس به وتوفى سنة ٤٣١ هـ (٢) . وأبو عمرو معوز بن داود بن دلهاث الأزدى التاكرني الزاهد من حضرة رندة ، كان فقيها جليلا وعابدا مجتهدا وعالما بكثير من الحديث من أهل الخير والصلاح والزهد والورع والتواضع وقيل انه مجاب الدعوة توفى سنة ٤٣١ هـ (٢) .

وكان منهم أبو محمد عبد الله بن سعيد بن لباج الاموى الشنتجيالي الى والصلاح والصيانة ومن أهل الكتابه والبلاغة والنباهة لكنه تخلى عما كان بسبيله من الكتابة ولزم النسك والعبادة وزهد في الدنيا الى أن توفى منة ٢٠٠٥ هـ (١) •

وكان منهم أبو محمد عبد الله بن سعيد بن لباج الأموى السنتجيالى من أهل قرطبة ، رحل وجاور بمكة أربعين عاما واذا أراد أن يغوط خرج من الحرم الى الحل فيقضى حاجته تعظيما للحرم ، كان خيرا عاقلا حليما جوادا زاهدا متبتلاً منقطعا الى ربه ورعا ولم تكن للدنيا عنده قيمة ولا قدر ، توفى بقرطبة سنة ٤٣٦ هـ ودفن بمقبرة الربض قبلى قرطبة (°) ،

وكان منهم أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد التجيبي يعرف بابن المشاط من أهل طليطلة أخذ عن أبي عبد الله بن الفخار كان ثقة من أهل الزهد والورع والصلاح وغلبت عليه العبادة ، توفئ حوالي سنة ١٣٩ هـ (٦) ٠

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال المصدر السابق ، ج ٢ ص ٦٨٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جـ ١ ص ١٥٦ ، الضبى : المصدر السابق ص ٢٧٦ ،

<sup>(</sup>٣) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٦٢٥ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جـ ١ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>ه) نفس آلمصدر ، جر أ ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، جا ص ٥١ .

وكانت منهم أمة الرحمن بنت أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر العبسى الزاهدة ، كانت تروى عن أبيها ، وكانت صوامة قوامة وتوفيت بكرا لم تنكح فقط منة ٤٤٠ هـ (١) •

وكان منهم أبو بكر مزين بن جعفر بن مزين من أهل قرطبة ، كان فاضلا زاهدا منقبضا عن الناس ، توفى سنة ٤٤١ هـ (٢) ، وعبد الرحمن ابن ابراهيم بن محمد بن عون الله بن حدير ، من أهل قرطبة رحل الى المشرق فسمع بمصر وبمكة وبالقيرواذ ثم انصرف الى الأندلس فكان أحد العدول وكان فاضلا ناسكا ورعا زاهدا صدوقا من بيت علم وشرف وقد جربت له دعوات مستجابات وكان اماما بمسجد عبد الله البلنسي وتوفى سنة ٤٤١ هـ ودفن بمقبرة أم سلمة (٢) ،

وكان منهم أبو العاص حكم بن محمد بن حكم بن محمد الجذامي يعرف بابن افرائك ، من أهل قرطبة ، كان ربجلا صالحا ثقة ، كان صليبا في السنة متشددا على أهل البدع عفيفا ورعا صبورا على القل رافضا للدنيا مهينا لأهلها منقبضا عن السلطان لا يأتيهم زائرا ولا شاهدا ، توفى سنة ١٤٤ هـ ودفن بمقبرة أم سلمه وقيل انه رؤى على نعشه أيضا يوم دفنه طيورا لم تعهد كانت تحلق فوقه وتتبع جنازته (أ) ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن جعفر الأموى ، من أهل طليطلة روى عن الصاحبين ابن شنطير وابن ميمون وغيرهما ، وكان فاضلا عفيفا دينا ثقة متقبضا كثير الصلاة والصيام وكان قد نبذ الدنيا وأقبل على العبادة توفى سسنة مجهد هر ) ، وأبو عمر أحمد بن محمد بن عمر الصدفى الزاهد يعرف بابن أبى جناده من أهل طليطلة ، كان من أهل العلم والعمل وترك الدنيا صواما قواما منقبضا عن الناس فارا بدينه ملازما لثغور المسلمين ، توفى سنة مع هـ وحضر جنازته المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة وقتذاك () ،

<sup>(1)</sup> ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ٢ ص ٦٩٤٠

<sup>(</sup>٢) الضبي: المصدر السابق ، ص ٧٠) .

<sup>(</sup>٣) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج- ٢ ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ١ ص ٠٠٠

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جا ص ٢٢٢ ٠

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ج ١ ص ٥٩ .

وكان منهم أبو محمد القاسم بن الفتح بن يوسف يعرف بابن الزيولى ، من أهل مدينة الفرج كان شاعرا زاهدا دينا ورعا متقللاً من الدنيا له أشعار كثيرة في الزهد ، توفى سنة ٤٥١ هـ (١) .-

وكان منهم أبو جعفر بكر بن عيسى بن سعيد بن أحمد بن علاء ابن أشعت الكندى الزاهد ، من أهل قرطبة ، كان فربدا فى نسكه وزهده وصيانة نفسه وانقباضه عن جميع آهل الدنيا ، كان يتأسى بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ، توفى سنة سنة ٤٥٤ هـ (٢) .

وكان منهم أبو محمد عبد الله بن موسى بن سعيد الأنصارى ، يعرف بالشارقى ، من أهل طليطلة ، سمع الأندلس وله رحلة ، كان من خيار المسلمين وممن انقطع الى الله عز وجل ورفض الدنيا وتجرد لأعمال الآخرة مجتهدا فى ذلك بلا أهل ولاولد ، لم يباشر محرما الى أن ،ات على أقوم طريقة ، كان حسن الخلق متواضعا قليل المال راضيا باليسير من المطعم والملبس ، توفى سنة ٤٥٦ هـ (٣) .

وكن منهم أبو عبد الملك مروان بن عبد الله بن مروان التجيبي يعرف بابن الباليه ، من أهل طليطلة ، سمع بالأندلس وله رحلة الى المشرق ، كان زاهدا فاضلا من أهل الصيام والتلاوة والورع والانقباض عن الوجاهة والرياسة امتنع عن تولى الاحباس توفى فيما يبدو بعد سنة ٤٩٦ هـ (١) ، وكان منهم عمروس بن اسماعيل بن الحصار الزاهد صاحب الاليبرى ، توفى سنة ٣٩٦ هـ (٥) ،

وأبو بكر جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر الحجرى ، من أهل طليطلة ، كان فقيها مالكيا عالما بالفتوى وعقد الشروط مشاورا في الأحكام

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: المصدر السابق ، جـ ٢ ص ٧٠) .

ــ من شعره في ألرهد:

يا معجب ا بعلائه وغنائه ومطولا في الدهو حبل رجائه كم ضاحك اكفائه منشورة ومسؤمل والموت من تلفائه

<sup>(</sup>٢) ابن بسكوال: المصدر السابق ج ١ ص ١١٥٠

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر ، ج ١ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جـ ٢ ص ٦٢٠ ٠

<sup>(</sup>٥) الضبي: المصدر السابق ، ص ٣٦) .

وله مجلس يعظ الناس فى آخره وتقرأ عليه كتب الزهد والرقائق وكانت العامة تعظمه ، توفى سنة ٤٦٦ هـ (٣) ٠

وكان منهم أبو محمد عبد الله بن نعوز بن أحمد المعافرى من أهل شاطبة ، كان من أهل العلم والفهم والصلاح والورع والزهد مشهورا بذلك كله ، توفى سنة ٢٥٥ هـ (٢) • وأبو الربيع سليمان بن ربيع القيسى من أهل غرناطة كان من أهل الانقباض والصلاح والعفاف والزهد فى الدنيا ، ولى الفتيا ببلده فزهد فيها لاشتغاله بما يعنيه (٣) •

وكان منهم آبو العباس أحمد بن محمد بن فرج الأنصارى يعرف بابن رميله ، من أهل قرطبة ، كان معتنيا بالعلم وصحبة الشيوخ وله شعر حسن فى الزهد ، كان من أهل العلم والورع والفضل والدين استشهد بالزلاقة مقبلا غير مدير سنة ٤٧٩ هـ (٤) •

وكان منهم عبد الله بن حيان الأروسى نزيل بلنسية فقيه محدث عارف توفى سنة ٤٨٧ (°) وأبو عبيد الله عبيد بن محمد الزاهد ، من أهل قرطبة ، كان يسكن بالمبلطة ، وكان رجلا صالحا يضرب به المثل في الزهد (١) ٠

وكان منهم أبو عمر أحمد بن مروان بن قيصر الاموى يعرف بابن اليمنالش ، من أهل ألمرية ، فاق فى الزهد والورع آهل وقته وكان العمل أملك به ، توفى سنة ٤٩٦ هـ (٧) ، وأبو داود سليمان بن نجاح المقرى، مولى المؤيد بالله هشام بن الحكم المستنصر كان زاهدا سكن بلنسبة وتوفى بها سنة ٤٩٦ هـ (٨) .

وكان منهم أبو الحسن على بن خلف بن ذى النون بن هذيل العبسى المقرىء من أهل قرطبة لكن أصله من اشبيلية ، له رحلة سمع فيها ببيت المقدس وبمصر ، كان من جلة المقرئين وخيارهم ، علم الناس القراءة بجامع

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: المصدر السابق ، جد ١ ص ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جد أ ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جا ١ ص ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جدا ص ١٨٠

<sup>(</sup>٥) الضبى: المصدر السابق ، ص، ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ص ٤٠٠ ٠

<sup>(</sup>٧) ابن بشكوال: المصدر السابق ، جا ص ٧٢٠

<sup>(</sup>٨) أبن الإبار: المعجم في اصحاب القاضي ابي على الصدفي ص ٢٠٦} الضبي: المصدر السابق ص ٣٠٣٠

قرطبة وأسمعهم الحديث • اشتهر بالخير والصلاح والتواضع والزهد فى الدنيا والرضا منها باليسير واشتهر باجابة الدعوة ، توفى سنة ٤٩٨ هـ ودفن بمقبرة الربض فى جنازة مشهودة (١) •

وبوفاة أبى القاسم خلف بن محمد الأنصرى المعروف بالسراج فى سنة ٥٠٠ هـ تختتم وفيات زهاد القرن الخامس الهجرى (٢) لكن الساحة الاندلسية لم تخل بعد ذلك من الزهاد بل ظل لهم وبجودهم وشأنهم على الرغم من تزايد اعداد المتصوفة على حسابهم • ويمكننا أن نشير الى بعض زهاد مطلع القرن السادس الذين لحقتهم منيتهم فى مطلع هذا القرن لكنهم ينتمون حقيقة الى القرن الخامس الهجرى •

كان من هؤلاء أبو محمد عبد الله بن سعيد بن حكم المقتلى الزاهد من أهل قرطبة ، قرأ القرآن على أبى محمد مكى بن أبى طالب المقرىء وكان آخر من بقى ممن قرأ عليه ، كان المقتلى أحد الزهاد العباد الفضلاء الصلحاء الذين يتبرك برؤيتهم ودعاءهم توفى سنة ٢٠٥ هـ (٦) ، وخلف ابن سليمان بن فتحون الأوربوالى ، فقيه فاضل عارف تولى قضاء شاطبة ودانية ثم استعفى ولزم الانقباض وكان يسرد الصوم ، توفى سنة ٥٠٥ هـ (١) وأبو اسحاق ابراهيم بن جعفى بن أحمد اللواتي يعرف بابن الفاسى من أهل ستيه ودخل الاندلس كان من أهل العلم والفضل والتقشف ، توفى بسبته سنة ١٠٥ هـ (٥) ، ومحمد بن يحيى الفراء قاضى ألمرية ، من أهل العقم والفضل والزهد والورع ، كان سفيما يقال سمجاب الدعوة متقللا من الدنيا ، توفى سنة ١٥٥ هـ (١) ،

وآشهر زهاد مطلع القرن السادس الهجرى الذين ينتمون الى القرن الخامس أبو على الصدق بن محمد بن فياره بن حيان القاضى المعروف

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، جا ١ ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جا ص ٢٩٠ ٠

<sup>(</sup>٤) الضبى: المصدر السابق ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٥) عياض: الغنية ، ص ١١٩ ،

وابن بشكوال: المصدر السابق ، جد ١ ص ١٠١ ٠

<sup>(</sup>٦) الضبى: المصدر السابق ، ص ١٤٦ .

بابن سكره ، كان من أهل سرقطة وسكن ألمرية وبلنسية ، كان امم محدثا زاهدا هو الذي صنف ابن الآبار معجما في أصحابه ، توفى سنة ١٥ هـ (١) وكان لأبي على الصدفي أصحاب \_ أو تلاميذ \_ كثيرون من الزهاد منهم من توفى قبله كأبي مروان عبد الملك بن مسرة بن خلف بن الترج من أهل شنتمرية الشرق ، سكن قرطبة وتولى قضاء الجماعة بها وكان من أهل الزهد والورع والتواضع والتقلل من الدنيا على تمكنه منها تونى سنة ١٢٥ هـ (٢) ومنهم من توفى بعده مثل ابن الخياط محمد بن حسين ابن أبي بكر الحضرمي من أهل دانية ، كان فقيها مشاورا معروفا بالفضل والزهد (٢) وقد كان لأبي على الصدفي وأصحابه أثر في استمرارية الزهد على الساحة الأندلسية رغم ظهور النزعة الصوفية وتفشيها في الأندلس ،

<sup>(</sup>١) ابن الابار: المصدر السابق ، مقدمة .

الضبى: المصدر السابق ، ص٢٩٦٠

<sup>(</sup>٢) ابن الابار: المصدر السابق ، ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٨٥ ٠

## التصوف في الأندلس

تصاعد الزهد فى الأندلس مؤديا الى التصوف على نحو ما حدث فى بلاد المغرب الاسلامى • وكما أنه كان من الصعوبة بمكان تحديد بداية قاطعة للتصوف فى بلاد المغرب فقد كان الأمر كذلك بالنسبة للاندلس ، لكنه اذا صعب علينا تحديد بداية قاطعة للتصوف فى الأندلس فليس من العسير آن نتعرف على أسباب ظهور نزعة التصوف فى هذا المصر الاسلامى •

لقد ظهر التصوف في الأندلس تتيجة التصاعد الذي ألم بالعوامل المسببة للزهد على نحو ما أشرنا سابقا ، فقد كثرت رحلات الأندلسيين \_ من زهاد وغير متزهدين ـ الى المشرق ، والتقى بعضهم بمتصوفة المشرق فتأثروا بهم ونحوا نحوهم في الاغراق والمغالاة في الزهد وصولا به الي التصوف فكم من أندلسي رحل الى المشرق ثم قفل الى الأندلس وقد نزع الى التصوف بعد أن تأثر بمن لقيه من المتصوفة • فعلى سبيل المثال كَانَّ أبو عشمان سعيد بن عمران بن مشرف من أهل قرطبة ، أصاب بعض التفصير فى حداثته ثم أنعم الله عليه فأقلع عما كان فيه وتصدق بأكثر ماله وخرج حاجا ودخل ألعراق فسمع من بندار محمد بن بشار وغيره وتمبد حتى صار منقطع القرين وتوفى في صدر أيام الأمير عبد الله الذي تولى سنة ٧٧٥ هـ (١) . وأبو محمد عبد الله بن مسرة بن نجيع ، من أهل قرطبة ، رحل به آخوه ابراهیم بن مسرة \_ وکان تاجرا \_ الی المشرق وهو صغیر فسمع بالبصرة من بندار محمد بن بشار وغيره وعاد الى الأندلس فردد فيه مآ سمعه بالمشرق حتى اتهم بالقدر مع أنه كان فاضلا دينا طويل الصلاة ورحل ثانية الى المشرق فى آخر عمره وتوفى بمكة سنة ٢٨٦ هـ (٢) . وكان عبد الملك بن عبد السلام المعروف بابن قلمون من أهل قرطبة قد سمع من محمد بن وضاح بن بزيغ وغيره وزهد في الدنيا منقطعا الى الله عز وجل ثم رحل الى المشرق فالتقى بعباده وأخذ عنهم وجاور بمكة متصوفا فلم يزل على منهج الأبدال حتى توفى بمسكة وورد نعيه الى الأندلس ۲ + ۳ هـ (۱)

<sup>(</sup>١) ابن الفرضي : المصدر السابق ، ج ١ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ١ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ٢٢٠ .

على هذا النحو كان الأندلسيون يلقون في رحلاتهم صوفية المشرق ويأخذون عنهم ويسيرون على طريقهم في النزوع الى التصوف . ومن ناحية أخرى ، وفد الى الأندلس عدد من صوفية الشرق يدعون الى نزعتهم وينشرونها بين الأندلسيين ، من هؤلاء \_ على سبيل المثال \_ أبو العباس طاهر بن محمد بن عبد الله بن موسى بن ابراهيم المعروف بابن المهند . كان من أهل بغداد ، وصل الأندلس في جمادي الأولى سنة ٣٤٠ ه. كان شاعرا مفلقا له رسائل عجيبة ومقالات في معاني الزَّهد على مذاهب الصوفية ، توفى بقرطبة سنة ٣٩٠ هـ (١) . وأبو اسحاق ابراهيم بن على ابن محمد بن أحمد الديلسي الصوفي من أهل خراسان ، دخل الأندلس سنة ٣٥٨ وكَان قد لقى بالمشرق قبل دخوله الإندلس عددا من الصوفية مثل أبي عبد الله خفيف بفارس وجعفر بن نصر الخلدي ببغداد وأبي عبد الله الروذبارى يصور وأبى بكر الرقى بدمشق وأبى الخير الأقنة التينياتي بالتينيات (٢) • ودخل الاندلس سنة ٣٧٢ أبو بكر أحمد بن محمد ابن صالح بن النضر الأنطاكي الصوفى ، كان مذهبه التصوف والسياحة جوالا في البلاد (١) وقدم الى الأندلس أبو عبد الله محمد بن شجاع الصوفى ، كان رجلًا صالحًا مشهورًا على طريقة قدماء الصوفية المحتقين وذوى السياحة المتجولين ، أقام في الاندلس حتى توفى بعد سنة ٣٠٠ بقليل (<sup>٤</sup>) •

وكان من المتصوفة الوافد بن الى الأندلس أبو الحسن على بن حمزه الصقلى دخل الأندلس قيل سنة ٤٤٠ هـ ، كان يتكلم فى فنون ويشارك فى علوم ويتصوف (°) وأبو عبد الله الحسين بن الحسن بن الفتح الدمياطى الواعظ ، كان يحدث بحديث الصوفية عن أبى الحسن سهل بن محمد ابن الحسين الصوفى عن أبى عبد الرحمن السلمى ، حدث بطليطلة وبطليوس سنة ٣٧٤ هـ (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن القرضي : المصدر السابق ، ج ١ ص ٦٢ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ١ ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر ، ج ٢٠ ٠

<sup>(</sup>١) الحميدي ، المصدر السابق ص ٢١ الضبي : المصدر السابق ،

ص ۸۱ . وابن بشكوال: المصدر السابق ج ۲ ص ٥٩٥ . (٥) الحميدى: المصدر السابق ص ٤٣٣ الفسبى: المصدر

لسابق ص ٢١) . (٦) ابن بشكوال: المصدر السابق ، جد 1 ، ص ١٤٦ .

ومن العوامل الهامة الدافعة الى نزوع أهل الأندلس الى التصوف سوء الأحوال السياسية واضطراب الأندلس لفترات طويلة من تاريخه الاسلامي ، فلقد كان النصف الثاني كله من القرن الثالث الهجرى فترة فتن وتوراث وقلاقل واضطرابات عانى منها الأندلسيون ولم تنته هذه الفتن والقلاقل الا على يد عبد الرحمن الثالث بن محمد الذي تلقب بالناصر لدين الله الذي تمكن في صدر القرن الرابع الهجرى من اعادة الاستقرار الى الأندلس لكن الفتن والثورات لم تلبث أن أطلت برأسها من جديد في مطلع القرن الخامس الهجرى في شكل فتنة مبيرة جامحة زازلت أركان مالك الطوائف وقد تنافس حكام هذه الدويلات في الذخ من ناحية ممالك الطوائف وقد تنافس حكام هذه الدويلات في البذخ من ناحية وتنازعوا على السلطان من ناحية أخرى وتقاعسوا عن التصدى لنصارى وتنازعوا على السلامي في الأندلس وكان لذلك رد فعل عنيف في نفوس الأندلسيين وأصيب بعضهم بالقنوط واليأس وجنح منهم من ضح الى الانقباض والتصوف .

وكان مما ساعد على ميل الأندلسيين الى التصوف حركة المتصوفة في المجتمع الأندلسي ، فقد كان كثير من المتصوفة بعماون على نشر طريقهم وبث نزعتهم في نفوس الأندلسيين ، بل ان محمد بن مسرة الجيلى نظم دعوة منسقة هدفها استمالة الناس الى مذهبه ، وكان لتولى بعض المتصوفة خطة القضاء وحسن سيرتهم فيها أثره في استمالة بعض الأندلسيين الى التصوف ، فقد ولى عبد الرحمن الأوسط بن الحكم على القضاء أبا عبد الله معاذ بن عثمان الشعبائي ، وكان الشعبائي هذا من أوائل متصوفة الأندلسيين ، قيل انه كان من الأبدال عابدا مجاب الدعوة توفى سسنة محمد (۱) ،

<sup>(</sup>۱) ابن حيان: المصدر السابق ، ص ٢٠٠ ، وابن سعيد: المصدر السابق ج ١ ص ١٥٠ ـ يقدم ابن حيان عن الفترة التي تولى فيها معاذ بن عثمان الشعبائي القضاء معلومات مضعطربة ، فيذكر أولا أنه تولى القضاء بقرطبة بضعة أشهر ثم عزله عبد الرحمن الاوسط بدعوى تعجله في الحكم حتى أنه فصل في سبعين قضية في مدة تولية القصيرة ثم يذكر لاحقا أنه تقلد القضاء ما سنة ٣٣٢ هـ ومات وهو يليه سنة ٣٣٤ هـ فعمل عليه ثلاثة أعوام ، وأغلب الظن أنه قد حدث خلط بين معاذ بن عثمان واخيه يخامر بن عثمان اللي يذكر أبن حيان نفسه أنه كان قد تولى قضاء قرطبة سنة ٢٢٠ هـ وعزل آخرها فمدة ولايته أقرب ألى أن قضاء قرطبة سنة ٢٢٠ هـ وعزل آخرها فمدة ولايته أقرب ألى أن

وكان من المتصوفة من شارك فى الجهاد والرباط بثغور الاندلس ، من هؤلاء \_ على سبيل المثال \_ أبو عثمان سعيد بن محمد بن سيد أبيه ابن مسعود الأموى البلدى من ناحية بلدة من عمل ربه ، وصف بأنه كان رجلا صالحا متقشفا يلبس الصوف ، وكان كثير الرباط والجهاد فى الثغور (١) .

وفضلا عن ذلك فقد كان من الطبيعي آن يظهر التصوف في بلاد الأندلس امتدادا لظهوره في بلاد المغرب من ناحية وانعكاسا لانتشاره في المشرق الاسلامي من ناحية أخرى ، اذ كان للتيارات المشرقية \_ كسا أشرنا آنها \_ صداها في كل من بلاد المغرب الاسلامي والاندلس على حد سـواء .

## تصاعد التصوف في الأندلس:

على الرغم من صعوبة تحديد بداية قاطعة للتصوف في بلاد الأندلس كما سبق أن أشرنا ب فانه من الممكن أن نعتبر تصوف أبي عبد الله معاذ
ابن عثمان الشعباني المتوفى سنة ١٣٠٤ هـ ارهاصة بظهور نوعة التصوف
في بلاد الأندلس ، وقد توالى بعد ذلك ظهور عدد من المتصوفة الأندلسيين
منذ أواخر القرن الثالث الهجرى لكن تصوفهم هذا المبكر لم يكن يعدو
كونه سلوكا فرديا لم يبلغ بعد أن يكون تيارا عاما اذ كانت نزعة الزهد
لا تزال الأكثر قبولا وانتشارا على الساحة الأندلسية ومن ثم لم يكن
للتصوف بعد رصيد كبير بين أهل الأندلس فظل مجرد نزعة فردية ينزع
اليها نفر قليل من الأندلسيين ، وفضلا عن هذا فقد كان هذا التصوف
الها نفر قليل من الأندلسيين ، وفضلا عن هذا فقد كان هذا التصوف
الها يجمعون بين صفات الزهاد والمتصوفة بل كان منهم من يعرف
بالزاهد لكنه ينحى في سلوكه منحى المتصوفة بل كان منهم من يعرف
بالزاهد لكنه ينحى في سلوكه منحى المتصوفة بل كان منهم من يعرف

كان من متصوفة هذه المرحلة المسكرة للتصدوف فى الأندلس ، أبو عبد الله محمد بن سلمة بن حبيب بن قاسم الصدفى من أهل تطيله ، كان قد رحل الى المشرق وسمع بالقيروان مع محمد بن وضاح بن بزيغ الزاهد وشاركه فى كثير من رجاله ثم سمع من محمد بن وضاح نفسه بقرطبة لكن ابن سلمة الصدفى نزع الى التصوف فقد وصف بأنه أحد

<sup>(</sup>۱) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ا صر، ۱۱۱ .

<sup>(</sup>م ۱۲ ــ الزهاد والمنصوفة)

على تضائها حتى امارة عبد الله بن محمد انتقل الى قلعة أيوب زمن الفتنة ثم عاد الى تطلية مرة أخرى (١) ، وكان منهم أبو محمد عبد الله بن مسرة ، من أهل قرطبة ، رحل به أخوة ابراهيم بن مسرة وهو صغير الى المشرق وصعب فى رحلته محمد بن عبد السلام الخشنى الزاهد ، سمع بالبصرة من بندار محمد بن بشار وغيره وتردد بالبصرة ثم انصرف الى الأندلس فروى عنه جماعة من الاندلسيين ، ومع أنه كان فاضلا دينا طويل الصلاة فقد اتهمه البعض بأنه يكتم القول بالقدر لاسيما وأن أحد القدرية كان صديقا له وقد دفع ذلك بعض الدارسين المحدثين الى القول بأن أبا محمد عبد الله بن مسرة كان من المعتزلة (٢) لكنه كان فيما يبدو من المتصوفة اذ أنه ترك كسبه بيده ورحل ثانية بعد أن كبر ابنه محمد الى المشرق فسكن مكة وأصبح له فيها جاه عريض حتى توفى بها سنة ٢٨٦ هـ (٢) •

وكان من أوائل المتصوفة فى الأندلس آبو عثمان سعدون بن اسماعيل، من أهل ربه ، سمع من محمد بن وضاح ومن غيره كان عالما بالفرائض واللغة والشعر ، ورعا زاهدا متبتلا عددناه ـ سابقا ـ بين الزهاد لكنه بدخل فى عداد المتصوفة من باب أنه لم ينكح ولا تسرى ، كانت وفاته سنة ٢٩٥هـ (٤) .

وكان منهم أبو أيوب سليمان بن حامد من أهل قرطبة ، يلقب بالزاهد لكنه وصف بأنه أعبد أهل زمانه وأحد الأبدال وكان يقال انه مجاب الدعوة ، كانت وفاته سنة ٣١١هـ (°) .

هكذا كان التصوف الفردى المبكر فى الأندلس خليط بين الزهد والتصوف ومن ثم كان محدود الأثر بين الأندلسيين لم يلفت أنظارهم ولاشد انتباههم اذ لم ير الأندلسيون فيه فرق كبير عن الزهد اذ لم يختلف الأبدال ، بعيد الصوت فى الخير جليلا ، وكان يخاطب الأمراء فلا يسود واحدا منهم فى كتابه استقضاه الأمير محمد بن عبد الرحمن بتطيله وظل

<sup>(</sup>١) ابن الفرضى: المصد السابق ، ج ٢ ص ١٢ .

<sup>(</sup>۲) محمد الوزاد ، الملامح العامة لشخصية ابن مسرة وآرائه ، مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بقاس عدد ٦ ( ٨٢ – ١٩٨٣ ) صص ٣٣ ـ ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الفرضي ، المصدر السابق ، جا ١ ص ٢١٧ ٠

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر ، ج ١ ص ١٨٣٠

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، جد ١ ص ١٨٦ ٠

طريق أصحابه كثيرا عن سلوك الزهاد ولم يقولوا أقوالا تختلف كثيرا عن الخوال الزهاد أو تتعارض مع آراء مالكية الأندلس فأقصى مالوحظ فى هذا الصدد مجرد اشتباه فى أن أبا محمد عبد الله بن مسرة يكتم فى تفسه قولا بالقدر ولا يجهر به ومن ثم فقد كان هؤلاء المتصوفة الأوائل ينعتون أحيانا بالزهاد كأبى أيوب سليمان بن حامد الذى لقب بالزاهد ووصف بأنه أحد الأبدال •

وبينما شهدت أواخر القرن الثالث الهجرى فى الأندلس ذلك التصوف الفردى المبكر الذى لم يلحظه أكثرية آهل الأندلس لاختلاطه بالزهد ، فقد شهدت بداية القرن الرابع الهجرى طفرة حقيقية على طريق التصوف أحدثها محمد بن عبد الله بن مسرة الذى طلع على أهل الاندلس بنزعة تصوفية \_ أو دعوة \_ لم يعهدوا لها مثيلا من قبل فى بلادهم وأطلقوا عليها اسم المسرية (١) •

كان بلاد الاندلس قد تهيأت \_ نسبيا \_ لمثل هذه الطفرة الصوفية الني عرفت بالمسرية اذ كانت الأحوال السياسية في الأندلس قد بلغت درجة كبيرة من السوء في الربع الأخير من القرن الثالث الهجرى بسبب التمرد على الحكومة المركزية والثورات التي اجتاحت الأندلس حينذال لتشمله فتنة مبيرة هي المعروفة تاريخيا باسم الفتنة الأندلسية الثانية في آخر عصر الامارة والتي لم تنته الا على يد عبد الرحمن الثالث بل انها أنهت معها عصر الامارة نفسه ليقوم بدلا منه عصر أندلسي جديد هو عصر الخلافة الذي بدأه عبد الرحمن الثالث سنة ٣١٦ هـ حينما أعلن الخلافة في الأندلس ونصب نفسه خليفة وتلقب بالناصر لدين الله و ولا شك أن أهل الأندلس قد عانوا من ويلات تلك الفتنة التي أنهت عصر الامارة ونالهم من شرها الكثير فزاد نزوع الكثير منهم الى الحياة الروحية ولم يعد الزهد نوعة روحية كافية لكثير من الذين يعرضون عن الدنيا ومباهجها وانما تطلعوا الى نزعة أكبر عمقا وتوغلا في الناحية الروحية فتصاعدوا بالزهد نصور التصوف .

<sup>(</sup>۱) يرى بروكلمان ( تاريخ النسعوب الاسلامية ، ص ٣٠٠ ) ان تلك الطغرة تمثل الصورة النهائية للتصوف والتي سادت المشرق بعد ذلك.

وبينما كانت بلاد الأندلس تعانى شرور الفتنة الأندلسية الثانية وويلاتها كانت تيارات فكرية متنوعة قد وجدت سبيلها الى الأندلس فلم يعد الاتجاه المالكي منفردا وحده بالساحة الأندلسية وانما أخذت تيارات فكرية أخرى طريقها الى الأندلس ، كما أن نزعة الزهد كانت تزداد انتشارا وعمقا وتصاعدا ، ومن الدارسين ن يرى أن المالكية الأندلسية كانت وقتذاك تعانى أزمة حادة من جراء استفحال الصراعات الشخصية بين فقهاء المالكية وتنافسهم على الحظوة عند الأمراء من ناحية ومن ناحية آخرى ما أصاب الفكر المالكي الأندلسي من جمود حينذاك بسبب التقليد العقيم الذي تشبث به فقهاء المالكية الأندلسية فأفقدهم القدرة على الاجتهاد وأصابهم بالجهل حتى آنهم كانوا يحسدون عبد الملك بن حبيب لتقدمه عليهم بعلوم بالجهل حتى آنهم كانوا يحسدون عبد الملك بن حبيب لتقدمه عليهم بعلوم في التاريخ مليء بالأساطير المنقولة عن علماء المشرق دون أن يعني بتمحيصها وتدقيقها بالروايات الصحيحة التي كانت متوفرة في الأندلس ، كما أنه لم يكن ـ على حد قول ابن الفرضي ـ يعرف الحديث صحيحة من سقيمه لم يكن ـ على حد قول ابن الفرضي ـ يعرف الحديث صحيحة من سقيمه لم يكن ـ على حد قول ابن الفرضي ـ يعرف الحديث صحيحة من سقيمه وكان يتساهل ويحمل على سبيل الاجازة أكثر روايته (۱) •

ويبدو أن المالكية الأندلسية كانت تعانى فى النصف الأخير من القرن الثالث الهجرى من تقلص فى نفوذها السياسى بعد أن فشل شيوخها فى الايقاع ببقى بن مخلد ، فمن الملاحظ أن نفوذهم فى فترة الفتنة الأندلسية الثانية \_ التى أشرنا اليها \_ كان ضئيلا ولم يوجد بينهم من كانت له مكانة كمكانة يحيى بن يحيى الليثى وأقرانه مثل عبد الملك بن حبيب وطالوت بن عبد الجبار وعيسى بن دينار وقاسم بن هلال وسعيد بن حسان وكان تقلص هذا النفوذ السياسى للمالكية الأندلسية من العوامل المواتية لظهور الطفرة المسرية اذ لم يجد ابن مسرة من يتصدى لدعوته فى أولها ويقضى عليها قبل استفحالها .

ولد محمد بن عبد الله بن مسرة سنة ٢٦٩ هـ فى بداية فترة عانى فيها الأندلس من الاضطراب السياسى والثقافى ــ على نحو ما أشرنا آنها ــ ، ومع أننا لا نعرف الكثير عن نشأته الا أنه نشأ فى بيئة زهدية وأسرة

<sup>(</sup>۱) محمد الوزاد: الاتجاهات الفكرية في الاندلس خلال القرن الثالث المجرى . مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية يقاس عدد } ـ • • ( ۸۰ ـ ۱۹۸۱ ) ص ص ۱۲۸۸ ـ ۱۷۸ •

واهدة اذ كان أبوه عبد الله بن مسرة زاهدا نزع الى التصوف فى أخريات حياته حتى أنه ترك كسبه بيده ، وكان أخوه ابراهيم زاهدا أيضا ، وقد تتلمذ محمد بن عبد الله بن مسرة على والده الذى ترك له كتبه عند رحيله الأخير الي مكة وكان محمد قد كبر حينذاك ، وتتلمذ محمد بن عبد الله بن مسرة أيضا على محمد بن وضاح وعلى محمد بن عبد السلام المخشنى المتوفى سنة ٢٨٦ هـ وكان الخشنى قد أحضر معه حين عودته من المشرق الى الأندلس كتاب المعارف لابن قتية وهو كتاب ملىء بأخبار المخلافات الدينية فى المشرق فكان يلقيه على تلاميذه ومنهم محمد بن عبد الله أبن مسرة ، وهكذا نشأ ابن مسرة فى بيئة زهدية ملما بأخبار المخلافات الدينية فى المشرق ، ويبدو وأنه اهنم حينذاك بالفلسفة الأمبذوقلية اذ يؤكد ابن صاعد الأندلسي على اهتمامه بها (١) وا ذكان بروكلمان يرى يؤكد ابن صاعد الأندلسي على اهتمامه بها (١) وا ذكان بروكلمان يرى أنه من المتعذر معرفة كيفية وصول آراء أميبذوقليس الى علم ابن مسرة (٢) و

وعلى الرغم من قلة ما ورد فى المصادر التى وصلت الينا عن تفاصيل حياة محمد بن عبد الله بن مسرة فان بعض الدارسين المحدثين يشسيرون اللى وقائع من حياته غير مؤكدة فيرى آسين بلاثيوس أن محمد بن عبد الله ابن مسرة أسس قبل رحيله الى المشرق بجماعة سرية اتخذ لها مقرا بجبل العروس قرب قرطبة وقد جعل جماعته سرية لخطورة تعاليمه وتجنبا لمعارضة النقهاء المالكية المتشددين وخشية من تأليبهم للسلطة عليه فى وقت مضطرب يعث على الأخذ بالشبهة والشك فى الولاء () •

ويذهب بالنثيا الى ما هو قريب من ذلك اذ يذكر أن الأمير عبد الله مكت عن ابن مسرة وأتباعه خوفا مما قد يؤدى اليه تعقبه وأنصاره من قتنة تقتضى الحكمة تلافيها فى وقت اجتاحت فيه الفتن الاندلس كله (أ) أي أنه كانت له جماعة قبل فراره الى المشرق فى أواخر أيام الأمير عبد الله •

لكننا اذا اطلعنا على ماكتبه كل من ابن حيان وابن الفرضى عن ابن مسرة لا نجد عندهما ما يذهب اليه بلا ثيوس عن تكوينه لجماعة سرية قبـــل

<sup>(</sup>۱) طبقات الاسم ، ص ص ٣٢ - ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الشعوب الاسلامية ، ص ٣٠٠ ٠

Asin Palacios; Ibn Massara y su Escula. Madrid 1914; pp. 42-44. (Y)

<sup>(</sup>٤) تاريخ الفكر الانداسي ، ص ٣٢٧ .

رحيله الى المشرق بل يذكر ابن حيان أنه « كان رحل الى المشرق فلقى هناك من درسه مذهبه » (١) م ومع أن ابن الفرضي يذكر أنه قيل له ان محمد بن مسرة اتهم بالزندقة فخرج فارا الى المشرق الا أننا نفهم مما كتيه ابن الفرضي أن محمد بن عبد الله بن مسرة لم يكن له مذهب ينسب اليه آلا بعد عودته من المشرق الي الأندلس ، يقول أبن الفرضي « ورحل الى المشرق آخر أيام الأمير عبد الله ، قال لى الخطاب بن مسلمة اتهم بالزندقة فخرج فارا وتردد مدة واشتغل بملاقاة المتكلمين وأصحاب المقالات وأهل الجدُّل من المعتزلة وغيرهم فحذق أقوالهم ثم انصرف الى الأندلس فأظهر نسكا وورعا واعتزالا للناس فاغتروا بظاهره واختلفوا اليه وسمعوا منه » (١) .

واذا كان محمد بن عبد الله بن مسرة قد رحل فى أواخر أيام الأمير عبد الله على قول ابن الفرضى فأغلب الظن أنه رحل في العقد الأخير من القرن الثالث الهجرى خاصة وأن أحدا ممن أرخوا له لم يشر الى عزمه على لقاء أسه في المشرق لأن أباه كان قد توفي بمكة سنة ٢٨٦ هـ ولابد أن نعيه قد وصل ابنه قبل عزمه على الرحيل الى المشرق وهذا يستغرق بطبيعة الحال وقتا مما يرجح ما ذهبنا اليه من تحديد العقد الأخير من القرن الثالث الهجرى وقتا لرحيل ابن مسرة الى المشرق • وقد قيل انه قد اصطحب في رحلته نفرا ممن صاروا أتباعا له فيما بعد هم محمد بن حزم التنوخي المعسروف بالمدني وأيوب بن فتح وأحسد بن غانم القسرطبي ومحمد بن وهب المعروف بابن الصيقل (٢) • وقد مر ابن مسرة في طريقة الى المشرق بالقيروان وحضر مجلس علم لأحمد بن نصر بن زياد الفقيه المَالَكي المتوفى سنة ٧١٧ هـ (١) كما أنه التقي بمكة الشيخ المتصوف أبا سعيد الاعرابي المتوفى سنة ٣٤١ هـ ، ويحتمل أنه التَّقي أيضـــا أبا يعقوب النهرجوري المتصوف الذي جاور في الحرم المكي حتى توفى سنة ۱۳۳۰ هـ (۵) +

<sup>(</sup>۱) المقتيني ، نشرت شالميتا ، جه م ص ۲۰

 <sup>(</sup>۲) تاریخ علماء الاندلس ، ج ۲ ص ۳۹ .
 (۳) ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة ، ص وبالنثيا : المرجع السابق ص ٣٢٧ . (٤) الخشنى: قضايا افريقية ، ص

Asin Palasios; op. cit., p. 47. (0)

تردد ابن مسرة بالمشرق مدة ، ويبدو أنه بدّل جهدا كبيرا تسكوين شخصيته الفكرية ، فقد اهتم بلقاء أهل الجدل والمتكلمين من شعتزلة وغيرهم ولعل فلسفة أمبذوقليس قد وصلت اليه آنذال فقد عنى في هذه الفترة بتحصيل علوم متنوعة وخرج من هذا التحصيل كثير العلم بإخبار واسع الرواية للآثار وشاعرا مقلقا وخطيبا بارعا مصعقا اذق في عنوم اللسان العربي فامتلك القدرة على التأثير في مستمعيه أو على حد مون ابن حيان « أوتى من عذوبة الكلام ومتانة الحجاج والغوص على دقيق المعاني والافتنان في ضروب العلوم ما يستلب به القلوب ولا بعيه عنه صواب » (ا) .

عاد محمد بن عبد الله بن مسرة الى الأندلس فى صدر دولة عبد أرحس الثالث بن محمد الذى تلقب بعد اعلانه الخلافة سنة ٣١٦ هـ بان صر مبن الله و يبرر آسين بلاثيوس هذه العودة بانتهاج الناصر سياسة التسمع وحب العلم وهدوء البلاد بعد توليه (٢) غير أن الواقع التاريخي عدر دولة عبد الرحمن الثالث لل فترة عودة ابن مسرة الى الأندلس لل يغير أن الأندلس وقتذاك كان لا يزال يضطرم بنار الفتنة التى لم تخد أواره الا بعد وفاة ابن مسرة نفسه سنة ٣١٩ هـ (٢) ومن ثم فان ابن مسرة أي بعد الى الأندلس لتسامح الناصر وهدوء البلاد بعد توليه على نحو م برى بعد الى الأندلس لتسامح الناصر وهدوء البلاد بعد توليه على نحو م برى بعد الى الأندلس لتسامح الناصر وهدوء البلاد بعد توليه على نحو م برى بعد أو على حد قول ابن حيان «أيام شغله بحروب أهل الخارف المتصلة » (٤) ٠

كان محمد بن عبد الله بن مسرة حين عودته الى الأندلس قد برسن الى مذهب خاص به مزج فيه بين أقوال بعض الصوفية مثل ذى النون الاخميمي المصرى وأبي يعقوب النهرجوري من ناحية وكارم امعزنه واراء القلاسفة من ناحية أخرى فقال بالاستطاعة وبالوعد والوعيد وضعف أحاديث الشفاعة والتأويل وتصحيح الأعمال ومحاسبة النفوس على حقيقه

<sup>(</sup>۱) القتبس ، نشرشاليتا ، ج ه ص ۲۱ .

Von Palacies: op. cit. cit. p. 47.

<sup>(</sup>٣) القتبس ، نشر شالمتيا ، جه ٥ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن الفرضي: المصدر السابق، جـ ٢ ص ٠٤٠

الصدق (١) ومن ثم اختلفت فيه آراء الدارسين فمنهم من يراه مذهبا زهديا صوفيا ومنهم أيضا من يراه مذهبا كلاميا اعتزاليا (٢) لكنه كان من الغالب مذهب من مذاهب التصوف الفلسفى •

وكان محمد بن عبد الله بن مسرة أول عودته الى الأندلس حذرا يخفى معتقدة يدعو له فى سرية انتظارا لاظهاره فى الوقت المناسب ، ويبدو أنه استفاد فى ذلك من دراسته للحركات السرية التى شهدها المشرق الاسلامى (٢) وعلى ذلك فقد آعد ابن مسرة خطة محكمة لنشر مذهبه يبدو أنها كانت على النحو التالى :

ا ــ أظهر محمد بن عبد الله بن مسرة أول عودته من المشرق ورعا وزهدا على النهج المألوف فى الأندلس ، يقبله الأندلسيون ولا يثير حفيظتهم أو على حد قول ابن حيان « توارى فى شعب الزهاد » (٤) فاستهوى بهذا الزهد والورع قلوب جماعة من آهل الأندلس ترددوا عليه واستمعوا له •

٧ ــ أمعن محمد بن عبد الله بن مسرة فى كتم أهدافه واخفاء مراميه مظهرا علما عميقا بفقه المالكية فكان ــ كما يقول ابن حيان « يسرد مسائل المالكية عمدة السنة سرد القيران ويشققها بالاجتلاب بأوضح برهان حتى يخرج فيها أجزاء مختصرة حسنة لم يزل الاجماع من مخالفيه الى اليوم واقعا على أنها أفضل وأوجز وأبسط من كل مختصرة صيغت فيها ، فبرسوخة فى بسط العلم وتأنيه فى الاستدراج للخصم كان يستهوى العقول ويصيد الأفئدة » (°) .

٣\_ اتتبذ ابن مسرة مكانا قصيا عن قرطبة فسكن ضيعة له باحدى قراها \_ بحبل العروس قرب قرطبة \_ « فظل دعاته وأصحابه ينتابونه بمكانه ويتكزرون عليه ويأخذون عنه فيمكنه توحده بهم من الاذاعة فيهم بما فى نفسه مما لا يمكنه اذاعته بالمصر » (أى قرطبة) (\*) .

<sup>(</sup>۱) محمد الوزاد: الملامح العامة لشخصية ابن مسرة وآرانه ، مجلة كلياة الآدائب والعلوم الانسانية يقاس عدد ٦ ( ٨٢ – ١٩٨٣ ) ص ص ٣٣ – ٦٤ -

Asin Palacios, op. cit., p. 48.

<sup>(</sup>٣) القتبس ، نشرشاليتا ، جه ٥ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جه ه ، ص ۲۱ .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر ، جه ه ، ص ۲۰ ٠

وابن الفرضي : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٣٩ ٠

خ - كان أسلوب ابن مسرة فى الدعوة « أن يلقى أول من يأتيب مقتبسا من أهل السلامة بالمساهلة الى أن يختله عن رأيه بالمفاضلة ، فاذا أصغى الى عذوبه منطقة وعلق فى شرك حجاجه فلا يبعد أن يلفته عن رأيه ويشككه فى اعتقاده فيقلبه الى اختياره ويحصله فى أتباعه » (١) .

نظم ابن مسرة دعوته تنظيما دقيقا ، ففضلا عن ستار السرية والكتمان الذي أحاطها به فقد نظم جهازا للدعوة من مريدية واتخذ من راسخيهم في مذهبه دعاة وأئمة ٠٠٠ دخل في عرضهم رجال من ذوى الفهم والوجاهة وصموا بأتباعه ٠٠٠ ولم يزل يستظهر عليهم بالمواثيق في الكتمان الا من الثقاب الوثاق العقدة فاكتتم بذلك شأنه الى "ن نما » (") ٠

بهذا التخطيط المحكم نجح مصد بن عبد الله بن مسرة فى است ة أعداد غفيرة من أهل الأندلس الى مذهبه قبل أن توافيه منيته سنة ٣١٩ هـ حتى أن أهل الأندلس انقسسوا بشأنه الى فرقتين فرقة تبنه به مبلغ الامامة فى العلم والزهد وفرقة تطعن عليه بالبدع لما ظهر من كلامه فى الوعد والوعيد وبخروجه عن العلوم المعلومة بأرض الأندلس الجرية على مذهب التقليد والتسليم » (٢) •

توفى محمد بن عبد الله بن مسرة سنة ٣١٩ هـ (١) فى الوقت الذى الوشك فيه الناصر لدين الله أن يعيد الى الأندلس استقراره وهدوءه وأن يقضى على آخر جيوب التمرد على الحكومة المركزية فى لأندلس وأن يوطد أركان خلافته التى كان قد أعلنها فى الأندلس قبل وفاة ابن مسرة بثلاث سنوات وعلى الرغم من فراغ الفلافة الأندلسية من مسكب السياسية تدريجيا وتفرغها لمشاكل أخرى من قبيل الدعوة المسرية فقد ظلت هذه الدعوة المسرية تنتشر فى حياة ابن مسرة وبعد وفاته دون مقاومة تذكر من جانب الدولة أو من مشيخه الأندلس وقد ساعد عى ذلك سرية الدعوة وعدم اظهار تعاليمها ولم تفت وفاة ابن مسرة فى عضد

<sup>(</sup>١) ابن حيان: المصدر السابق: ج ٥ ص ٢١٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، حـ ٥ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جـ ٥ ص ٢٣ وابن الفرنى : المصدر السبع

ج ۲ ص ۶۰ ۰ (٤) ابن الفرضي: المصدر السابق ، ج ۱ ص ۸۹ ۰

الدعوة المسرية فلم « يلبث دعاته مع انتشارهم فى البلاد أن تلبثوا بعده بما أوعزهم من مكنون علمه وأخذ عليهم من بثه ٠٠٠ وضفت اليهم أفئدة جماعة من الناس من خاصة وعامة اذاعوه سرا وأفشوا مذهبه وغبطوا من فأء اليه واعتقده فانتشر فى قرطبة وطرأ الى بلاد سواها » (١) .

يبدو أن مذهب ابن مسرة كان قد وجد أتباعا فى كافة أنحاء الأندلس، فمن الملاحظ أن الخليفة الناصر لما تصدى للدعوة المسرية أرسل الكتب الى آفاق دولته لينفر من الدعوة المسرية ودعاتها (٢) .

واذا كان المدى المكانى للدعوة المسرية قد اتسع على النحو السابق فقد اتسع أيضا مداها الزمنى لنحو أربعة عقود منذ عودة ابن مسرة من المشرق فى صدر دولة عبد الرحمن الثالث وحتى سنة ١٩٤٠ التى بدأت فيها المعارضة الرسمية للدعوة المسرية التى لم تلق قبل تلك السنة سوى معارضة واهنة لاتكاد تذكر ولم يكن لها أدنى أثر فى أن تمضى الدعوة المسرية قدما ، يدل على ذلك أن آبا عاصم عبد الوهاب بن منذر من أهل قرطبة ، كان ناسكا عفيفا منقبضا عن الناس كثير الصلاة مذكرا بالله تعالى وكان قد نظر فى شىء من الكلام فاتهم بالاعتزال ونسب الى مذهب ابن مسرة وانحرف عن الفقهاء المالكيين فتكلسوا فيه وكان يؤم بمسجد بدر داخل المدينة وتوفى فى سنة ٢٣١ هـ (٢) وهكذا لم يتعد موقف المالكية من المي عاصم أكثر من أنهم تكلموا فيه وظل يؤم الناس فى مسجد بدر داخل المدينة حتى وفاته ،

يبدو أن غياب المعارضة للمسرية \_ أو وهنها \_ قبل بدء المعارضة الرسمية سنة ٣٤٠٠ هـ لا يرجع فقط الى انشغال الدولة فى اخماد القتنة والثورات فى نواحى الأندلس فقد أنجزت الدولة معظم هذه المهمة قبل اعلان المخلافة سنة ٣١٦ هـ وقضت على ما تبقى من جيوب التمرد فى غضون أعوام قلائل بعد اعلان المخلافة ، وانما يرجع غياب المعارضة \_ غضون أعوام قلائل بعد اعلان المخلافة ، وانما يرجع غياب المعارضة \_ أو ضعفها \_ أيضا الى تقلص نفوذ الفقهاء المشاورين \_ أو شيوخ العصر كما يدعوهم مؤنس \_ ابان اندلاع الفتنة من ناحية وانتشار الدعوة

<sup>&#</sup>x27; (١) ابن حيان : المصدر السابق ، ج ٥ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر، جه م ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن بشكوال: الصلة ، ج ٢ ص ٣٨٠ .

المسرية من ناحية أخرى ، فلم تلق الدعوة المسرية معارضة قوية من فقهاء المالكية حتى أن المشارقة كانوا أنشط من مشيخة الأندلس في معارضة المسرية على نحو ما يفهم من ابن حيان اذ يقول : « وقد رد عليه \_ على ابن مسرة \_ جماعة من أهل المشرق منهم أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي وأحمد بن محمد بن سالم التسترى ، ولأحمد بن خالد الأندلسي المحدث في الرد عليه صحيفة أتى بها عنه أبو محمد الباجي المحدث » (١) .

لم يكن أحمد بن خالد محدثا فقط ولكنه كان أيضا من زهاد الأندلس ومن ثم يبدو أن الزهاد أرادوا أن يوضعوا عدم موافقتهم على آراء المسرية ونعاليمها ومع ذلك لم تلق الدعوة المسرية قبل سنة والإ هـ معارضية قوية سواء في حياة ابن مسرة أو بعد مماته وذلك تتيجة انشغال الدولة 🚤 كما أشرنا سابقا \_ من ناحية وتقلص نفوذ مالكية الأندلس حينئذ من ناحية أخرى ، ولعله مما ساعد على عدم ظهور معارضة قوية أن محمد بن مسرة لم يفصح عن تعاليمه ولم يعلنها وانما كتم دعوته وجعلها سرية بينما أظهر تعمقه في الفقه المالكي والله فيه المختصرات ولم يبث دعوته الافيمن وثق فيه من مريدية • لكن انشغال الدولة عن الدعوة المسرية لم يطلل خاصة بعد استعادة الأندلس لاستقراره وبسط حكومة الخلافة هيمنتها على سائر أرجاء الاندلس فالتفت الخليفة الناصر الى الفقهاء المشاورين شيوخ العصر ليرصع بمشورتهم سلطانه وينال بتأييدهم رضا العامة فداودوا تفوذهم في وقت كان قد شاع فيه مذهب ابن مسرة وأصبحت امامة دعائه والتُّفاف الناس حولهم تهدَّد نفوذ شيوخ العصر ، ففزع كبار الفقهاء الى الخليفة الناصر ينبهونه الى خطورة الدعوة المسرية ويصورونها له على أنها فتنة مذهبية وسياسية يجب التصدى لها والقضاء عليها (٣) .

استجاب الخليفة عبد الرحمن الناصر لتحريض الفقهاء خاصة وأنه بعد الجهد المضنى الذى بذله لتوطيد أركان دولته لم يكن على استعداد لتقبل فكرة وجود أئمة للمسرية يشاركونه فى ولاء الرعية أو يشاركونه فى سلطانه على أهل الأندلس ، فبرز الخليفة الناصر للتصدى للدعوة المسرية وتتبع دعاتها وأئمتها وأوكل هذه المهمة الى الوزير صاحب المدينة عبد الله بن بدر « وأمره بالتنقير عنهم والقصد لآثارهم وطلب الدلائل

<sup>(</sup>١) أبن حيان : المسدر السابق ، جه م ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس: شيوخ العصر ، ص ٩٧ .

عليهم والايقاع بمن صح لديه أنه منهم أو متول لهم فتجرد ابن بدر لهم فشد تخويفهم وأغلظ لمن عز عليهم منهم فجرت لهم فى ذلك خطوب » (۱) وقرىء على الناس بالمسجد بن الجامعين بقرطبة والزهراء فى يوم الجمعة لتسم خلون من ذى الحجة سنة و ٣٤ هـ كتاب أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر الى الوزير صاحب المدينة عبد الله بن بدر وأتفذ الى آفاق ملكه وبلدان كوره والى سائر قواده وجميع عماله كتابا طويلا للتنفير من المسرية وضروره ملاحقتهم والقضاء عليهم وكان هذا الكتاب من انشاء الوزير وضروره ملاحقتهم والقضاء عليهم وكان هذا الكتاب من انشاء الوزير والتأويل وتكذيب التوبة وبطلان الشيفاعة ، فتمادى الطلب للمسرية والنافع لهم و تخويف الناس من فتنتهم بقية أيام الناصر لدين الله (٢) والاخافة لهم و تخويف الناس من فتنتهم بقية أيام الناصر لدين الله (٢) و

لم تكن خطورة الدعوة المسرية فى آرائها فقط وانما كان أخطر ما فيها دعوة منظمة تنظيما يجعل منها ارهاصة مبكرة بالطريقة الاخوانية الصوفية التي يلتف فيها المريدون حول شيخ أو امام يدينون له وحده بالولاء ويلتزمون بأقواله وتعاليمه ، ويبدو أن الفقهاء الذين أفزعهم تهديد المسرية لنفوذهم قد جعلوا من المسرية مشكلة سياسية وصوروها للناصر على أنها بدعة تهدد كيان دولته فى الأندلس مثلما تهددت الدولة العباسية فى المشرق من جراء تهاونها فى التصدى للبدع وأهل الزيغ والضلالات (٢) .

وعلى أى حال تتبع رجال الخليفة الناصر دعاة المسرية وأتباعهم وضيقوا عليهم لكن الدعوة المسرية لم تنته تماما من الإندلس وانما ظلت موجودة على الساحة الأندلسية ، ساعد على ذلك جو التسامح الذى أضفاه الحكم المستنصر على الحياة الفكرية فى الأندلس (٤) وظل تلاميذ ابن مسرة بتمسكون بتعاليم استاذهم ولا يكتمون مذهبهم مثل طريف الروطي ومحمد بن مفرج المعافري وابن أخت عبدون أحمد بن وليد بن عوسجة الأنصاري ورشيد بن فتح الدجاج وأبان بن عثمان بن سعيد بن المبشر ومحمد بن عمر بن خير القيسي وعبد العزيز بن حسكم بن أحمد (٥) وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمدون الخولاني الذي كان مشهورا

<sup>(</sup>١) ابن حيان ، المصدر السابق جه ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس ألمصدر ، ص ص ٢٩ - ٣٠ .

۲۲ ص ۲۲ ،۲۲ ص ۲۲ ،

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٥) بالنثيا ، المرجع السابق ، ص ٣٣٠ .

باعتقاد مذهب ابن مسرة لا يتستر بذلك حتى توفى سنة ٣٨٠ هـ ودفن بمقبرة متعة (١) ٠

لكن الدعوة المسرية مالبثت أن تعرضت لهجمة قاسية تتيجة جنوح السلطة السياسية التي التزمت في أواخر أيام الحكم المستنصر وفي عهد المتصور بن أبي عامر من ناحية ، ومن ناحية أخرى نشاط خصوم المسرية من العقهاء واعتلاء أحدهم ـ وهو محمد بن يبقى بن زرب ـ منصة القضاء (٢) فقد نشط محمد بن يبقى في تتبع المسرية واستتاب بعضا من أتباعها مثل أبي عمر أحمد بن وليد بن عوسجة الأنصارى المعروف بابن أخت عبدون ، كان من أهل بجانه ، وتوفى سنة ٣٧٦ هـ (٢) .

ولمازادت الحملة على اتباع ابن مسرة اضطر بعضهم الى كتمان مذهبهم آخذين بالتقية مثل آبى عبد الله محمد بن خير القيسى الذى كان لا يظهر مذهبه الا للثقات حتى وفاته سنة ٣٨٦ هـ (١) واضطر بعضهم الآخر الى الهجرة مثل عبد الرحمن الهندس الذى كان يلقب باقليدس الأندلس (٥) وأبو القاسم رشيد بن فتح الدجاج الذى رحل الى المشرق بعضا من الوقت ليخفى مذهبه لكن محمد بن يبقى صلى عليه حين وفاته سنة ٣٧٦هـ (١) ٠

وعلى الرغم من تعقب الدولة والفقهاء المالكية الأتباع المسرية فان الدعوة المسرية لم تقتلع من الأندلس وانما ظلت قائمة ولها أتباع كان على رأسهم فى آيام ابن حزم اسماعيل بن عبد الله الرعيني من أهل بجانه وكان أهل بيته كلهم مسرين ومن بينهم ابنة له لقبها الناس بالمتكلمة (٧) ولعله مما يدل على بقاء الدعوة المسرية أن أبا محمد عبد الله بن نصر وابن أبيض الذي كان طليطليا وسكن قرطبة ، عنى يجمع كتاب فى الرد على محمد بن عبد الله بن مسرة أكثر فيه من الحديث والشواهد ، وقد توفى

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضى : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٩٣٠

<sup>(</sup>٢) بالنشيا: المصدر السابق ، جد ١ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن الفرضى: المصدر السابق ، جد ١ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ج ٢ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٥) بالنثيا: المرجع السابق ، ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الفرضي: المصدر السابق ، جـ ١ ص ١٤٧٠

<sup>(</sup>٧) بالنثيا: المرجع السابق ، ص ٣٣٣ .

ابن أبيض هذا سنة ٢٩٥ هـ بعد وذاة ابن مسرة باكثر من ثمانين عاما ، بل انه كان طفلا لا يتعدى عسره احدى عشر عاما (١) حين بدأت المعارضة الرسمية للدعوة المسرية في عهد الخايفة الناصر سنة ٣٤٠ هـ (٢) .

وكان منهم أبو رجاء عثمان بن سعيد بن هنام بن عبد السالام ابن عبد الرءوف من أهل البيرة ، كان يكاتب محمد بن مسرة ، وكان عظيم النجاه فى موضعه ، حدث وتوفى سنة ٣٢٥ هـ أو ٣٣٦ هـ (٣) وكان أيضا منهم أبو عمر أحمد بن فرج بن منتيل بن قيس من أهل قرطبة ، رحل الى المشرق وسمع من الشعرائى وغيره بمصر . كان ينسب الى اعتقاد مذهب ابن مسرة وتوفى سنة ٣٤٤ هـ (١) •

كانت الدعوة المسرية خطوة بعيده فى طريق التصوف الاسلامى حتى ليمكننا القول ان مذهب ابن مسرة تعيل مكانة الأساس فى التصوف الأندلسى ، فمنه اقتبس فيما بعد التصوف الفاحلي الذي أرس دعائمه أبو العباس أحمد بن موسى بن عطاء الله الصنياجي المعروف بابن العريف والمتوفى سنة ٢٣٥ هـ ومنه أيضا اقتبس فيما بعد تصوف العلرق الجماعية الاخوانية التي ستصبح سمة التصوف الاسلامي منذ القرن المسابع الهجرى .

ومهما كان مصير الدعوة المسربة فانها لم ندن وحدها على ساحة التصدوف الأندلسي اذ كان للستصدوفة الأفراد الذين يسدا دون طريق التصوف الفردي تواجدهم جنبا الي جنب مع النزعة المدربة البادية .

كان من هؤلاء المتصوفة الأفراد عبد الله بن ندر الدوق من اهل قرطبة ، كان مؤدبا في مسجد أبي علاقة ، كان مس يسرد السوم والسلاة ،

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : الصلة ، ج ١ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) القرى: نفح الطيب ، جد ٢ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الفرضى: المصدر السابق ، ج ١ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جد ١ ص . ٤ .

توفى سنة ٣١٥ هـ (١) • ويمكن أن نعد منهم أبا عبد الله محمد بن أصبغ ابن لبيب من أهل استجه أدخلناه فى الزهاد سابقا لالتزامه الزهد والعبادة الا أنه يدخل فى المتصوفة من باب تكلمه فى مذاهب العلم الباطنى وهو بذلك يمثل ملامح التصوف الفردى وقتذاك والذى كان خليط من الزهد والتصوف ، توفى أبو عبد الله محمد بن أصبغ سنة ٣٢٧ هـ (٢) •

وكان منهم أبو القاسم قاسم بن نصير بن رقاص بن عيشون من أهل شذونه ، كان فقيها حافظا للرأى ونحويا لغويا شاعرا ، وكان صاحب الصلاة والخطبة فى ملشانه ، تخلى عن الدنيا آخر عمره وصار فى هيئة الأبدال وأكثر شعره فى الزهد وذم الدنيا وشواهد الحكم والتذكير والوعظ ، توفى سنة ٣٣٨هـ (٢) .

واذا كان هؤلاء المتصوفة قد عاجلتهم المنية قبل بدء المعارضة الرسمية للدعوة المسرية فقد عادر متصوفة آخرون من أهل التصوف الفردى محنة المسرية وشدة الاعتراض عليها دون أن يتعرض أحد منهم لشىء من الانتقاد أو الاعتراض ومعنى هذا أن المعارضة الرسمية التي بدأها الخليفة الناصر سنة ٣٤٠ ه لم تكن موجهة الى التصوف كنزعة روحية وانما كانت موجهة الساسا الى المسرية كدعوة ٠

كان من المتصوفة الأفراد الذين عاصروا محنة المسرية أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن عبد الله الأنصارى قاضى الجماعة بقرطبة المعروف بابن الصغار الذى تربى فى بيئة روحية اذ كان أبوه أبو محمد عبد الله ناسكا عابدا زاهدا ذكرناه ضمن الزهاد ، وقد ورث أبو الوليد عن أبيه نزعته الروحية لكنه تصاعد بها الى التصوف اذ وصف بأنه من أعيان آهل العلم زاهدا فاضلا يميل الى التحقيق فى التصوف وله فيه مصنفات ، ومن كتبه كتاب المتقطعين الى الله عز وجل وكتاب المتهجدين وكتاب المتهجدين وكتاب المتهجدين وكتاب المتهجدين وقى الرقائق والزهد (٤) •

<sup>(</sup>۱) ابن الفرشي المصدر السابق ، ج ۱ ص ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ج ٢ ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ج ١ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>۱) الحميدى : المصدر السابق ، ص ٣٨٤ وابن بشكوال : المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٢ ٠

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن أبى الحسام طاهر العيشى التدميرى المعروف بالشهيد ، كان زاهدا ورعا فاضلا خيرا ناسكا متبتلا رحل الى المشرق فى الثلاثين من عمره فسكن الحرمين أعواما ثمانية وتردد على بيت المقدس والعراق واستكثر من لقاء العلماء والفقهاء وصحب الأخيار والنساك وتألفهم واقتدى بهم فدخل طريق التصوف ولبس الصوف وتورع جدا وأعرض عن شهوات الدنيا ونسبت اليه اجابة المدعوة والكرامات ثم انصرف الى الأندلس مجيبا دعوة والده بالسودة فقدم تدمير سنة ٢٠٠٩ هوزل بالقرية المنسوبة الى بنى طاهر من نواحى مرسيه قاعدة تدمير وابتنى لنفسه بيتا سقفه يحطب الشعير ، وكانت له ضيعة صغيرة آخذ يعمرها بيده ويقتات على ما تخرجه من بقل وتمر وكان لا يدع الجهاد فشهد مع محمد بن أبى عامر فتح سمورة وفتح قلمرية ثم ترك سكنى قريته ورابط محمد بن أبى عامر فتح سمورة وفتح قلمرية ثم ترك سكنى قريته ورابط في سنة ٢٨٩ هـ (١) ،

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن خلف الصوفى من أهل قرطبة وصف بأنه من أهل السنة بمعنى أن مذهبه لم يكن موضع انتقاد أو اعتراض • توفى سنة ٣٨٧ هـ (٢) وأبو عثمان سعيد بن محمد بن سيد أبيه البلدى من ناحية تلبدة من عمل ربه ، كان صالحا متبتلا متقشفا يلبس الصوف كثير الرباط والجهاد فى الثغور ، توفى سنة ٣٩٧ هـ (٣) •

وآبو أيوب سليمان بن عبد الغافر بن بنج مال الأموى القريشى الزاهد ، سكن قرطبة ، كان من أهل الزهد والتقلل من الدنيا وخاتمة الزهاد والصلحاء وأهل الاجتهاد والورع ، كان يلبس الصوف ويمشى حافيا ولا يقبل من آحد شيئا ، وكان معروفا باجابة الدعوة ، وبكى من خشية الله حتى كف بصره ، كثير التذكر للموت وكثيرا ما يقول اذا سئل

<sup>(</sup>١) الصيني: المصدر السابق ص ٨٣٠

<sup>(</sup>٢) ابن الفرضى: المصدر السابق ، جد ١ ص ١٧٤٠

<sup>(</sup>٣) ابن ابشكوال: المصدر السابق ، ج ١ ص ١٢١٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: جـ ١ ص ١٩٠

عن حالته: كيف تكون حالة من الدنيا داره وابليس جاره ومن تكتب اعماله وأخباره وكان يحمل هذا الكلام عن بعض من لقيه من الصالحين توفى سنة ووي سنة ودفن بمقبرة الربض وشهد جنازته حفل عظيم لم ير مثله وشهده الخليفة محمد بن هشام المهدى فى جميع رجال مملكته وهو الذي صلى عليه وقتل المهدى بعد بتسعة عشر يوما (١) و

وقضلا عن هذا فقد وفد على الأندلس فى تلك الفترة عدد من متصوفة المشرق ابان محنة المسرية وبعدها فما تعرض أحد منهم لأذى أو قدح ، فقد وصل الأندلس سنة ٣٤٠٠ هـ أبو العباس طاهر بن محمد ابن عبد الله المعروف بابن المهند ، بغدادى ، كان ناسكا شاعرا له أشعار ومقالات فى معانى الزهد على مذاهب الصوفية (٢) كما وفد الى الأفدلس أيضا فى سنة ٣٥٨ هـ آبو اسحاق ابراهيم بن على بن محمد بن أحمد الديلمى الضحوف الخراسانى ، أقام بقرطبة يسيرا ثم خرج منصرفا الى المشرق (٢) ، ودخل الأفدلس أيضا أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح الأنطاكى الصوفى فى سنة ٣٥٢ هـ وكان مذهبه التصوف والسياحة جوالا فى البلاد (٤) ،

وصف ابن بشكوال أبا آيوب سليمان بن بنج مال المتوفى سنة ٤٠٠ هـ بأنه خاتمة الصلحاء والزهاد وأنه آخر العباد بقرطبة وأغلب الظن أن ابن بشكوال لا يقصد بعبارته أن ابن بنج مال هو الأخير الذى لم يأت أحد بعده وانما يقصد التعبير عن علو قدره ومكانته فى الزهد والصلاح والعبادة وأن أحدا من اللاحقين لم يبلغ قدره ولا ارتقى الى مكانته ، اذ أن ابن بشكوال نفسه يمدنا بتراجم أخرى لمتصوفة لاحقين من أهل القرن الخامس الهجرى مما يؤكد أنه كان يقصد تقريظ ابن بنج مال وبيان علو قدره ه

وعلى الرغم من ذلك فانه من الملاحظ أن تراجم المتصوفة ـ وأيضا الزهاد ـ قد تناقصت في الفترة التالية ، فهل يعنى ذلك قلة الزهاد والمتصوفة

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: جد ١ ص ١٩٦٠

<sup>(</sup>٢) ابن آلفرضي : المصدر السابق ، ج ٤ ص ٢٠٧ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، جا ص ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، جا ص ٢٢ ،

<sup>(</sup>م ١٣ ـ الزهاد والمتصوفة)

فى الأندلس حقيقة أم أن الكتاب قد انشغلوا بالأحداث السياسية المتلاحقة من مطلع القرن الخامس الهجرى عن الترجمة للعباد من زهاد ومتصوفة ٠

على أى حال ، فقد وصلت الينا تراجم بعض الصوفية ــ على قلتها ــ مما يدل على أن النزعة الصوفية فى الأندلس لم تتوقف بل لعلها قد ازدادت نشاطا نتيجة سوء الأحوال السياسية فى مطلع القرن الخامس الهجرى •

كان من المتصوفة الأندلسيين الذين ينتمون الى القرن الخامس الهجرى أبو محمد عطية بن سعيد بن عبد الله أندلسى حافظ ، سمع بالأندلس ورحل قبل الأربعمائة ، طاف بلاد المغرب سياحة وانتظمها سماعا وبلغ الى ما وراء النهر كان يتقلد مذهب الصوفية والتوكل ويقول بالايثار ولا يمسك شيئا مقتصرا على لبس فوطة ومرقعة ويؤثر بما سوى ذلك ، كان لا يضع جنبيه على الأرض وانما ينام محتبيا وكان له حظ وقبول من الناس ، أقبل عليه أصحاب أبى عبد الرحمن السلمى فضاق بهم صدر، وكانت وفاته بمكة سنة ٤٠٧ هـ (١) .

وكان منهم أبو اسحاق ابراهيم بن شاكر ، كان فاضلا دنيا وان كان أحد فى عصره من الأبدال فيوشك أن يكون هو منهم : طلب العلم الى أن مات (٢) .

وكان منهم ذو النون الربجل الصالح من أهل تأكرنا ، كان ناسكا فاضلا زاهدا ، لقى معوذ بن داود وجرى على طريقته وسننه توفى بعد سنة ٤٥٠ هـ (٣) ، وأبو محمد تمام بن عفيف بن تمام الصدف الواعظ الزاهد ، من أهل طليطلة ، أخذ عن زهاد طليطلة تعبدوس بن محمد والصاحبين ابن ميمون وابن شنطير ، شهد بالزهد والورع والصلاح والعفاف ، يفط الناس ويخصهم على الخير ويندبهم اليه ويدلهم عليه وكان متقللا من الدنيا راضيا في قوته باليسير ، كان يلبس الصوف ويجتهد في أعمال البر كلها ويعلم الناس أمر دينهم وما يلزمهم ، توفى

<sup>(</sup>۱) الحميدى : المسدر السابق ، ص ۳۱۹ والضبى : المسدر السابق ، ص ۳۳۶ وابن بشكوال : المصدر السابق ج ۲ ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>۲) الحميدى : المصدر السابق ص ١٥٥ والضبى : الصدر السابق ص ٢١٨ وابن بشكوال : المصدر السابق جد ١ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) أبن بشكوال ، المصدر السابق ، جد ١ ص ١٨٤ .

منة ٤٥١ هـ (١) • وأبو الربيع سليمان بن حارث بن هارون الفهمى ، من أهل سرقطة ، رحل الى المشرق وحج ، حدث عنه القاضى آبو على الصدفى وقال انه رجل صالح من الأبدال ، كانت وفاته بالاسكندرية سنة ١٠٠٠ هـ (٢) •

ودخل الأندلس فى القرن الرابع الهجرى عديد من المتصوفة المشارقة ، كان منهم أبو عبد الله محمد بن شجاع الصوفى ، كان رجلا صالحا مشهورا على طريقة قدماء الصوفية المحققين وذوى السياحة المتجولين « أقام بالأندلس الى أن توفى قريبا من سنة ٣٠٪ هـ (٢) وأبو الحسن على بن حمزه الصقلى ، دخل الأندلس قبل سنة ٤٤٠ هـ ، كان يشارك فى علوم ويتكلم فى فنون ويتصوف (٤) •

وهكذا استمر التصوف فرديا فى الأندلس فى القرن الخامس الهجرى ، لكنه كان آخذا فى التصاعد نحو شكل من أشكال التصوف الفلسفى معوف تظهر بوادره عند كل من أبى بكر الطرطوشى وأبى بكر بن العربى ثم ترسى دعائمه عند ابن العريف ثم يبلغ التصوف الفلسفى ذروته فى الأندلس عند محيى الدين بن عربى •

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: المصدر السابق ، ج ١ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ٤ جد ١ س س ٢٠٢ - ٢٠٣ ٠

<sup>(</sup>٣) الحميدى: المصدر السابق ، ص ٦١ ، إن بسكوال ، المصدر السابق ، ص ٦١ ، إن بسكوال ، المصدر السابق ج ٢ ص ٥٩٥ ،

<sup>(</sup>١) الحميدى : المصدر السابق ، ص ٣١٢ ٠

والضبى ، المصدر السابق ص ٢١ ٠

وابن بسكوال ، المصدر السابق ، ج ٢ ص ٢٦١ .

# مصادر البحث ومراجعه

## (1) القرآن الكريم

#### (ب) الحسديث الثبوي الشريف

#### (ج.) مخطوطات :

1 - السهروردى: الشيخ العارف الامام ضياء الدين أبى النجيب ابن عبد الله بن محمد البكرى (ت ١١٦٨/٥٦٣ م)

#### ـ آداب الريدين:

خطية مصورة بجامعة الملك عبد العزيز رقم ١٢٧١ . عن خطية مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم ١٨٦٦ .

- ... مجموع من كلام السهروردى : خطية مصورة بمكتبة جامعة الملك عبد العزيز · برقم ١٢٢٥ عن الأصل الموجود بألمانيا .
- ٢ ـ السيوطى : جلال الدان أبو الفضل عبد الرحمين بن أبى بكسر ت ١٠١٥ هـ / ١٥٠٥ م ـ الجزء الآخير من كتاب النقاية .

محظوط رقم ٦/٧٣٩ ضمن مجموعة بمكتبة جامعة الملك عبد العزيز .٠

٣ ساين فضل الله العمري: شهاب الدين احمد بن يحى:

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار طبع تصويرى عن خطية رقم ( ٤/٢٧٩٧ ) احمد الثالث ، طوبقا بوسراى استانبول بعناية فؤاد سركين ، فراتكفورت / ١٩٨٨ م .

## \$ - مجهول : لمله من تلاميذ عبد القادر الجيلائي :.

رسالة بدون عنوان موضوعها آداب الصوفية واحوالهم واحكام طريقتهم مخطوط بجامعة الملك عبد العزيز برقم ٧٦٥ ، (صنفت في الفهارس تحت عنوان آداب الصوفية ونسبت خطأ الى أبي عبد الرحمن السلمى لكن بتضح من نصها أن كاتبها من تلاميد عبد القادر الجيلاني وانه كتبها بعد وفاة شيخة الذي توفى في ٥٦١ ه.

# (د) مصادر مطبوعة:

- 1 ابن الآبار: محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي .
  - ت ۱۲۹۰ / ۵۲۰۸ ت
  - ـ التكملة لكتاب الصلة
- المعجم في اصحاب القاضي ابي على الصدفي القاهرة / ١٩٦٧

```
٢ ــ أبن أبي زرع:
الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبأر ملوك المغرب وتاريخ مدينة
الرباط / 1977
                       فاس ترتيق محمد الهاشمي الغيلالي ،
                                ٣ - ابن بشكوال: ابن القاسم بن خلف
القاهرة / ١٩٦٦
                                الصلة في تاريخ أثمة الأندلس
( い (人) こ)

    البكرى: أبو عبيدًا عبد الله بن عبد العزيز:

( من المسالك والممالك )
                         المفرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب
             الجزائر / ١٨٥٧ م
                                             نشم ه دی سلان
                                ه - ابن تيمية: شيخ الاسلام احمد:
( VYA C)
الرباط / بدون . ت
                                  ــ مجموع فتاوی مجلد ۱۱
جدة / بدون . ت

    رسالة الصوفية والفقراء

                                \" -- الجاحظ: أبو عمرو بحر بن عثمان
البيان والتبسيين تحقيق عبد السلام هارون بيروت / ـ ت
                                          ٧ - ايجامن: عبد ايرحمن
                                               نفحات الأنفس
            A - ابن الجوزى: جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن البغدادي
( ت ۱۹۷ هـ )
بیروت / ۱۳۲۸ هـ
                                               تلبيس ابليس
                                   ٩ - الجوهرى: اسماعيل بن حماد
بیروت / ۱۹۷۹
                 مختار الصحاح تحقيق أحمد عبد الففور عكار
                                                ١٠ ـ الحميدي:
                            جذوة القتبس في تاريخ علماء الأندلس
                     11 ــ ابن حيان: أبو مروان حيان بن خلف القرطبي:
القامرة / ١٩٧١
                           سالقتبس ، نشر محمود على مكى
                سه المقتبس ، نشر شالميتا وكورنيطي وصبح
مدرید / ۱۹۷۹
                              ١٢ ــابن حوقل: أبو القاسم النصيبي:
                                               صورة الأرض
بيروت / 1171
                                               ١٣ ــ ابن خلدون:
الجزائر / ۱۹۸۶
                                        ... مقدمة أبن خلدون
_ شفاء السائل لتهذيب السائل نشر أغناطيوس عبده البسسوعى
بيروت / ١٩٥٩
```

- ۱۱ العباغ: ابو زید عبد الرحمن بن محمد الانصاری الاسیدی:
   معالم الایمان فی معرفة أهل القیروان ج ۱ ، ج ۲ القاهرة / ۱۹۹۸ ۱۹۷۲
- 10 سائسراج العلوسي: ابو نصر عبد الله بن على: اللمع في التصوف تحقيق رينولد . ١ سنيكلسون ليدن / ١٩١٤
  - ١٦ ... ابن سعيد الاندلسي: على بن موسى:
- المغرب في حلى المفرب ، تحقيق شوقى ضيف القاهرة / ١٩٦٤ المعرب في حلى المفرب ، تحقيق النعمان القاضى القاهرة/١٩٧٣
- ۱۷ م السلمى: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدى (ت ۱۲) هـ)

  طبقات الصوفية ، تحقيق نور الدين شربية القاهرة / ۱۹۵۳

  القدمة في التصوف ، تحقيق حسين أمين بغداد / ۱۹۸۶

#### ۱۸ سالسهروردی:

مرارف المساءك

بهامش كتاب احياء علوم الدين للفزالي .

19 - العينى: احمد بن يحى بن احمد بن عميرة (ت ٥٩٩ هـ). بغية الملتمس في تاريخ رجال الانداس القاهرة / ١٩٦٧

٢٠ - العباس بن ابراهيم:

الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام:

ج ١ تحقيق عبد الوهاب بن منصور الرباط / ١٩٧٤

۲۱ - ابن عذاري الراكشي:

البيان المفرب في أخبار الأندلس والمغرب .

٢٢ - ابو العرب: محمد بن أحمد بن تميم القيرواني:
 طبقات علماء أفريقية وتونس

تجقيق على الشابى ونعيم اليافي تونس / ١٩٦٨

- ۲۳ عياض: القاضى أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى ت ١٤٥ هـ.
   ــ ترتيب المدارك وتقريب المالك لمعرفة أعيان مدهب الامام مالك .
   ــ الفنية ، فهرست شيوخ القاضى عياض تحقيق / ماهر جرار ،
   بيروت / ١٩٨٢ .
- ٢٤ الغبريني: ابو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله (ت ١١٤ هـ)
   عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بجاية تحقيق /
   عادل تويهض

و٢ - الغزالى: الامام أبو حامد محمد بن محمد الطوسى . (بت ٥٠٥ هـ) أحياء علوم الدين القاهرة / ١٩٦٨

17 - أبن فرحون: برهان ألدين أبراهيم بن على بن محمد المدنى المسالكي أ ٢٦ - أبن فرحون: برهان ألدين أبراهيم بن على بن محمد المدني المسالكي أ

الديباج المدهب في معرفة أعيان علماء المدهب ، تحقيق / محمد الاحمدي أبو النور ١٩٧٤ م .

## ٢٧ ـ ابن الفرخي:

تاريخ علماء الأندلس.

٨٧٦ - ابن قتيبة الدينورى: ابو محمد عبد الله بن مسلم ( أن ٢٧٦ هـ ) عيون الأخبار ، مجلد ٢ ، كتاب الزهد ، بيروت عن ط القاهرة/١٩٢٥م

۲۹ - ابن قدامة القاسى: احمد بن محمد بن عبد الرحمن ( ت ۷۱۲ هـ ) مختصر منهساج القاصدين دمشق / ۱۳۸۹ هـ ،

۲۰ - القشيرى: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيابورى:
 ۵۰ - ۲۰ - ۲۰ القشيرى:

- الرسالة القشيرلة ، تحقيق عبد الحليم محمود وزميله .

ساربع رسائل في التصوف ، تحقيق قاسم السامرائي ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، مجلد ١٧ سـ ١٩٦٩/١٨ ،

## ٣١ .... القبرواني:

انموذج الزمان.

## ٢٢ - ابن قيم الجوزية:

مدارج السالكين .

٣٣ - الكتبي: محمد بن شساكر:

فوات الوفيات ، تحقيق / احسان عباس ، بيروت/١٩٧٣

# ٣٤ ـ الكندي:

الولاة والقضاة.

م ٣ - الكلاياذى : تاج الاسلام أبو بكر محمد (ت ٣٨٠ هـ / ٩٩٠ م) التعرف للهب أهل التصوف

تحقيق إ/ عبد الحليم محمود ، وطه عبد الباقي سرور القاهرة/١٩٦٠

## ۲۲ ـ الالکي:

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزها دهم ونساكهم - ج 1 تحقيق / حسين مؤنس - ط ثانية تحقيق / بشير البكوش ٣٧ - الراحشى: ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الانصارى:
 الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة

السفر الخامس رقم ٢ سـ تحقيق / احسان عباس بيروت / ١٩٦٥

۲۸ - مجهول: كاتب مراكشى من القرن السادس الهجرى / ۱۲ م: كتاب الاستبصار في عجائب الامصار

الاسكندرية/ ١٩٥٨

تحقيق / سمد زغلول عبد الحميد .

٣٩ - القرى: احمد بن محمد التلمساني:

نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب

تحقيق/محمد محيى الدين عبدالحميد بيروت عنط. القاهرة/١٩٤٩م

# . ٤ ــ ابن منظور:

لسان العرب .

1) سابو تعيم الاصبهائي: الحافظ احمد بن عبد الله: ت ٣٠ هـ حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ، بيروت / ١٩٦٧

#### ٣٢ ـ التياهي:

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا .

 $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$ 

؟ ي الهجويري: على بن عثمان الجلابي:

كشنف المحجوب

تحقیق / اسعاد عبد الهادی قندیل القاهرة /۱۹۷٤

م؟ - المهروى: شيخ الاسلام عبد الله الانصارى: ت ٨١؟ هـ / ١٠٨٩م كتاب منازل السائرين .

تحقبق / الآب س ــ دى لوجيه دى بوركى الدومنكى القاهرة/١٩٦٢

# هـ مراجع عربية ومعربة:

۱ ــ ابراهيم بسيوني:

نشاة التصوف الاسلامي ، القاهرة / ١٩٦٩

## ٢ - ابوليابة حسين:

موقف متصوفة افريقية وزهادها من الاحتلال العبيدى الرياض ١٩٧٩

## ٣ ـ أحمد الشرباصي:

- الغزالي والتصوف الاسلامي،
- التصوف عند المستشرقين ، سلسلة الثقافي الاسلامية عدد ١٩٦٥/٢٧

٤ ــ احسان الهي ظهر:

التصوف ، النشأ والمصدر

ه ب احسان عباس:

تاريخ الادب الاندلس ــ عصر الطوالف والمرابطين بيروت / ١٩٦٢ .

٦ ـ اولدي: دي لاسي:

الفكر العربي ومركزه في التاريخ

ترجمة / اسماعيل البيطار

٧ ـ بالنثيا: ٢تخل خبثالث:

تاريخ الغكر الاندلسي .

ترجمة / حسين مؤنس

٨ ــ بروكلمان: كادل:

تاريخ الشعوب الاسلامية .

ترجمة / بنيه فارس ومنير البعلبكي

۹ سابل ، الغرد:

الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي من الفتيح العربي حتى اليوم بيروت / 1941 ترجمة / عبد الرحمن بدوي

١٠ ـ حسن حسني عبد الوهاب:

ورقات عن الحضنارة العربية بافريقينة التونسنية - ج ٢ -تونس/ ۱۹۸۱

١١ ـ حسين مؤنس:

... شيوخ العصر في الأندلس ـ مقدمة كتاب رياض النفوس ـ ط

۱۲ ــ جولد تسهر ، اجناس :

المقيدة والشريمة في الاسلام.

ترجمة / محمد يوسف موسى وآخران

١٣ ـ زكى مسادلة:

التصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق

١٤ ـ زينب محمد رجاء الله البلادي الحربي:

الزهد والتصوف بين المؤيدين والمعارضين . رسالة دكتوراه بكلية التربية للبنات يمكة المكرمة

لاهور / 1987

بیروت / ۱۹۷۲

القاهرة / ١٩٥٥

بيروت / 1970

القاهرة / ١٩٦٥ القامرة / ١٩٥١

القاهرة / ١٩٤٣

بيروت / ب ، ت

1.89

١٥ ــ سميح عاطف الزين: بيروت /ب.ت الصوفية في نظر الاسلام ١٦ - عبد الرحمن بدوى: تاريخ التصوف الاسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني الهجرى الكويت / ١٩٧٥ ١٧ ـ عبد الرحمن الوكيل: الرياض / ١٩٨٣ هذه هي الصونية 11 \_ عبد الكريم الخطيب: نشأة التصوف. عدد ۲۲/ أكتوبر ۱۹۹۰ سلسلة الثقافة الاسلامية ١٩ \_ عبدالعزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس بعروت / 19۷۳ ٢٠ - عرفان عبد الحميد فتاح: نشيأة الفلسيفة الصوفية وتطورها بيروت / ١٩٧٤ ٢١ ــ عصام سالم سيسالم: ( التاريخ الاسلامي لجزر البليار ٨٩ ـ ٥٨٥ هـ / ٧٠٨ ـ ١٢٨٧ م ) بيروت / ١٩٨٤ ٢٢ ـ على صافي حسن: الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري القاهرة / ١٩٦٤ ٢٣ ـ على بن محمد الدخيل الله؟ الرياض / ١٤٠١ هـ التحانية ٢٤ ـ عبد اللطيف الشاذلي: المحركة المياشية الرباط /١٩٨٢ ٢٥ - كامل الشيبي: الصلة بين التصوف والتشيع . ۲۲ -- کوریان ، تقذی : تاريخ الفلسفة الاسلامية . ترجمة / نصير مروه وحسن قبيسي بیروت / ۱۹۲۲ ٢٧ ـ قاسس غني: تاريخ التصوف في الاسلام. ترجمة / صادق نشات القاهرة / ١٩٧٢ ٢٨ ـ محمد جواد مقتية : معالم الغُلسفة الأسلامية . (و) دوريات:

#### 1 - أبو الوفا الفنيمي التفتازاني :

« الطرق الصوفية في مصر » ، مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة ، مجلد ١٩٦٣/٢٠ ، ج ٢ ص ص ٥٥ -

#### ۲ ــ جاسم صلبان على :

« النصرانية ونشأة التصوف الاسلامي » ، مجاة كلية الآداب - جامعة القاهرة ، البصرة / ١٩٧٧ ، صص ١٦٣ - ١٧٧ .

## ٣ - حبيب القيسي:

« أبو بكر بن العربي وموقعه من المذاهب الفكرية في عصره » مجلة حامعة البصرة ج ٣ - ١١٨ ص ١١٨ - ١١٨ .

#### } ـ توفيق بن عامر :

« الصوفية والعقيدة الجبرية » ، حوليات الجامعة التونسية ، عدد ١٩٨٠/١٨ صص ٧٥ – ٨٨ .

#### ه - قاسم السامرائي:

« ادبع رسائل في التصوف لابي القاسم القشيري » ، مجلة المجمع العلمي العسراقي مجلسد ١٩٦٩/١٧ صص ٢٥٩ - ٢٨٤ مجلسد ١٩٦٩/١٨ صص ٢٥٩ - ٢٨٦ مجلسد ١١٩١٩/١٨ م

#### ٦ ـ محمد كامل حسان :

« بين لتشيع وأدب الصوفية بمصر في عصر الابوبين والمماليك » ، مجلة كلية الآداب جامعة - القاهرة ، مجلد ١٩٥٤/١٦ ج ٢ ص ص ٥٥ - ٧٢ .

## ٧ ـ محمد الوزاد:

« الاتجاهات الفكرية في الاندلس خلال القرن الثالث الهجرى » ، مجلة كلية الآدب والعلوم الانسانية بفاس ، عدد 3 - 0 - 0 ( 0 - 0 - 0 ) مصص 0 - 0 - 0 - 0 .

## ٨ ــ محمد ألوزاد:

« الملامح العامة لشخصية ابن مسرة وآرائه » ، مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية ، بفاس عدد ١٩٨٢/٦ ، صص ٣٣ ـ ٦٤ .

## ٩ - المهدى البوعبدلي:

« الرباطُ وَالفَدَاء في وهران والقبائل الكبرى » ، مجلة الاصالة ــ الحزائر ــ عدد ١٩٣٣/١٣ ــ صص ١٩ ــ ٣٨ .

## (ي) دوائر المارف:

- ١ ــ دائرة المعارف الاسلامية .
- ج ، رسكا: مادة زاوية ،
- س كارادى فو: مادة درويش.
  - ے ج ، مارسییه: مادة رباط ،
- س ماسىنىيون: مادة تصوف ـ مادة طريقة .
  - مصطفى عبد الرازق: مادة تصرف .

# مراجع اجنبية :

1. - Arbery;

Sufism London, 1950.

2. - Asin Palacios;

Ibn Masarray su Escula Madrid, 1914.

3. - Margoliouth, DS;

The Devils Delusion by Ibn Al-Jayzi, IC, IX (Jan 1935) pp. 1-21.

4. - Nicholson, R.A.

article Sufies Ency clopoedia of Religious and Ethics, 6 th Impression (1967).

5. - Trimingham. J.S.;

The Sufi Orders in Islam Oxford, 1971.

# محتويات الكتساب

| الصفحة   | الموضـــوع                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
|          | م <del>ق</del> سدية                                             |
| ۴        | بن الزهد الى التصوف                                             |
| 43       | الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب الاسلامي ختى الترن المفامس      |
| ۱۵       | الهجسري                                                         |
| ٥٣       | الزهد والزهاد في بلاد المغرب الاسلامي                           |
| ውነ<br>ውሻ | برت وبرت في بحرف بعرب المسلمي .<br>( أ ) اسفار الزهاد وسياحاتهم |
| ٥٩       | رمرات الزماد الداخلية                                           |
| 91       | رحلات الزهاد الخارجية                                           |
| ** 1     | رحدت الرحدة العدرجية<br>(ب) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر     |
| ٣١       | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| 11       | والتصدى لمظالم الحكام                                           |
| 74       | (ج) حلقات العلم ومجالس السماح والذكر                            |
|          | المتصومة في بلاد المغرب حتى نهاية القرن الخابس                  |
| ٩.       | المجسرى                                                         |
| 1        | دور المتصونة في الحياة المغربية                                 |
|          | الزهاد والمتصوفة في بلاد الاندلس                                |
| 117      | الزهد في الأندلس                                                |
| 184      | تصاعد ترعة الزهد في الاندلس                                     |
| 178      | التصوف في الاندلسي                                              |
| 177      | تصاعد التصوف في الاندلس                                         |
| 117      | مصادر البحث ومراجعه                                             |
| 197      | (1) العرآن الكريم                                               |
| 197      | (ب) الحديث النبوي الشريف                                        |
| 117      | (ج) مخطُّ وطات                                                  |
| 117      | (د) مصادر مطبوعة                                                |
| ۲        | (ه) مراجع غربية ومصرية                                          |
| 4.4      | (و) دوریسات                                                     |
| 4.4      | بي خوريست<br>(ي) دوائر المعارفة                                 |
| ۲٠٤      | المراجع الأجنبية                                                |

تم الطبع بمطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى المدير المام البرنس حمودة حسين ۱۹۹۳/۸/۲۲

> رقم الايداع ۱۹۹۳/۷۱۳۲ الترقيم الدولى 4-5470-977